## دكتورطه وادى

## Juscoll soff

(رواية)



الناشر : دار الممارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع.

إلى .. البَراعم المخضيراء والشبحت المؤق في الضبحت إد طه وادئ

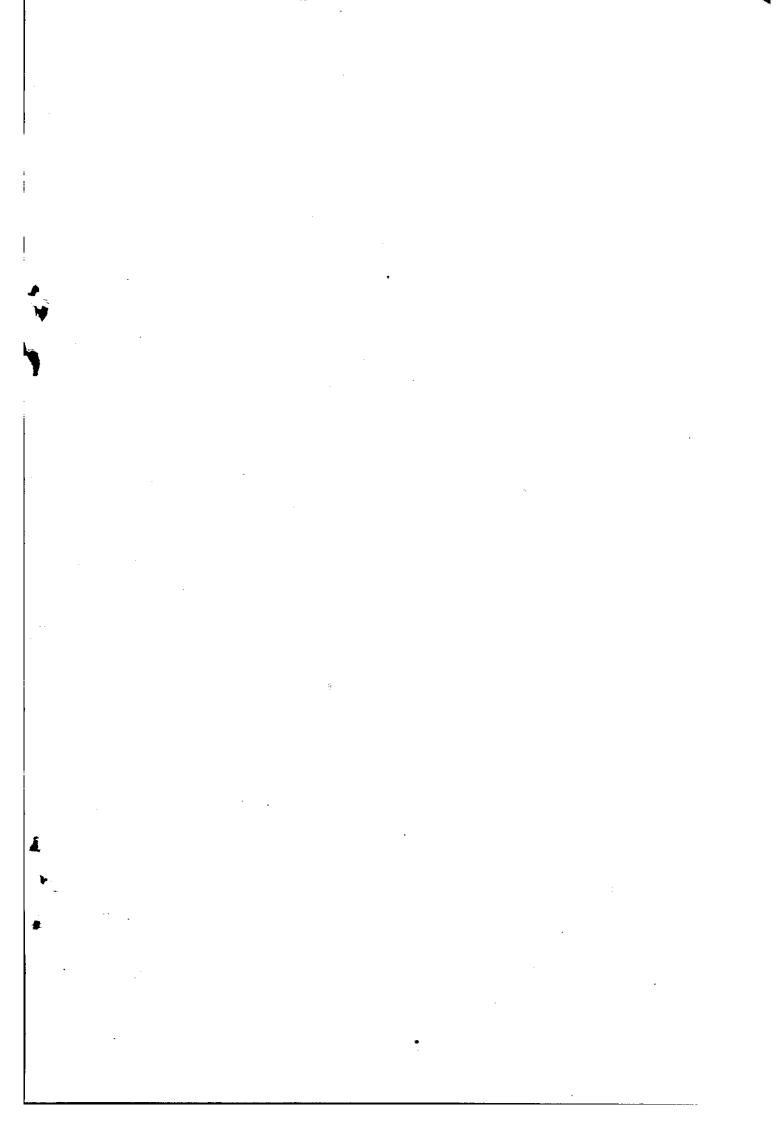

 $1 = 1 \times 1$ 

طوبى لمن يزرعون الأمل في أرض بائرة أطفئت أضواء الصالة. تجمع الحاضرون حول مائدة مستديرة. الشموع أضاءت قطعة كبيرة من التورتة وحلويات مختلفة، وأشاعت ضوءًا خابيًا على المتزاحمين.

هابی برث دیی تو یو هابی برث دیی تو یو هابی برث دیی تو زینب هابی برث دیی تو زینب هابی برث دیی تو زینب

وحيد عزت زوج زينب بكرشه الضخم كان أسبق الحاضرين إلى إطفاء الشموع. ضغط بريقع العفيفي في عصبية على مفتاح النور، وهو يصيح ساخرًا:

– ملعون أبو الظلام، يحيا النور.

زينب في الضوء أميرة من أميرات العصور الوسطى، قبلها زوجها وحيد والصديقات. بدأ الأصدقاء يسلمون في هدوء، صافحها بريقع في حرارة قائلا:

Į

- كل سنة وأنت طيبة يا مدام زينب.

ضغط على يدها اليمني وانحني مقبلا إياها:

- تكفى هذه القبلة بحكم التقاليد.

غضت زينب بصرها في خجل، بينها نظر إليه زوجها في غيظ. بدأ الجميع يأكلون ويشربون الشاى. ساعة الأكل يتوه العقل. أثاث البيت في الضوء بدا فاخرًا وعصريًّا. كل ركن به تحفة، كل زاوية بها لمسة فنية. وقف بريقع مشدومًا أمام صورة للجيوكندا وهو يقول في داخلة: (العزّ وزّ يا أولاد الكلب)، بينها يضع قطعة كبيرة من التورتة في فمه.

فى شرفة تطل على حديقة الفيلا كانت أميرة تقف وحدها، كأنما تناجى القمر، ولا قمر فى السهاء. دخل فتحى عبد الكريم، لم تشعر به، وصل إلى جوارها:

- أنت وحدك؟
- لا أحب الزحام، سيجارة لو سمحت. تأمل صدرها الناهد على ضوء الولاعة:
  - نشاطك غير ملحوظ هذه الأيام.
    - ملل.

قذف بعقب السيجارة بعيدًا:

- ملل أم حب؟
- نحن في زمن لا ينبت إلا الجراح.

دخل بريقع العفيفي إلى الشرفة عابثًا يسبقه صوته:
- كل الأحية اثنين اثنين. (اصطنع المفاجأة)، آسف

- كل الأحبة اثنين اثنين. (اصطنع المفاجأة)، آسف، لم أكن أعلم!!

نظرت إليه أميرة في احتقار:

- أهلا يا أبو دلامة.
- من أبو دلامة هذا يافتحى بك؟

انضم إليهم ربيع سيف الدولة، البدلة عليه تبدو واسعة أكثر من اللازم.

- من ابتدع هذه الموضات الزائفة؟
  - ماذا تقصد؟ ردت أميرة.
- لن تقدرى على مناقشة الشيخ ربيع. ردّ فتحى.
- هيا إلى الشلة كوب شاى أو قطعة جاتوه أفضل من هذه المناقشات البيزنطية.

صاح بريقع وهو يسبقهم إلى الصالة. قلَّ عدد الحاضرين بشكل ملحوظ. شاع هدوء مريح. قال حازم حسام الدين في هدوء:

- نخفف الأضواء إذا كان هذا لا يضايق أحدًا.

أضاف سمير ميخائيل وهم يجلسون في حجرة صالون فخم:

- قليل من الخمر....

قاطعه بريقع مكملا في سخرية: يصلح ما أفسده الدهر. قال ربيع في عصبية: لا أحب هذه السخرية.

دخلت مدام زینب أمامها مائدة فضیة بعجل، علیها زجاجة ویسکی، إناء ثلج، أكواب، مزة مختلفة، بیرة، صودا، ماء مثلج، عصیر لیمون.

نظر حازم إلى نتيجة على الحائط كان التاريخ ٢٥ يونيو ١٩٦٩. 
تبادل الجميع نظرات صامتة. يتوسط المجلس وحيد عزت زوج زينب، 
ضابط سابق بالجيش، والآن عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة 
البلاستيك. تقلب في مناصب مختلفة حتى أصبح صاحب فيلا وسيارة 
مرسيدس. يجلس بجواره حازم حسام الدين النائب الأول لرئيس 
تحرير مجلة «الفجر الجديد»، يليه في الجلسة ربيع سيف الدولة النائب 
الثاني لرئيس التحرير. كان حازم يساريًا متطرفًا وربيع عضوًا في 
جاعة الإخوان المسلمين، عندما قامت الثورة آمنا بها، لكن..

- هل جاء الشراب لنتفرج عليه، ياوحيد بك؟

صاح سمير ميخائيل محرر صفحة السينها بالمجلة.

قال بريقع محرر صفحة الحوادث وهو يرفع كوبد عاليًا:

- سيداتي وسادتي. إننا نبدأ مرحلة هامة من مراحل سكرنا العظيم.

في رشاقة قامت الآنسة أميرة إبراهيم قائلة:

- في البيت تقوم المرأة بخدمة الرجل، وفي الأماكن العامة يقوم الرجل بخدمة المرأة. ساعديني يازينب هانم، ساعديني يامدام سهام.

أميرة وسهام صديقتان تخرجتا في كلية الآداب وعملتا محررتين في باب ركن المرأة بالمجلة الذي ترأسه زينب عبد السلام.

- لا يامدام زينب سأشرب بيرة فقط.

قال ربيع سيف الدولة وهو يفك زرار قميصه الأعلى.

رد بريقع ساخرًا:

- الخمر حلال على مذهب أبي نواس الذي يقول:

دع عنسك لومى فسإن اللسوم إغسراء

وداوني بالتي كانت هي السدّاء

رد ربيع مغيظًا:

- أشرب البيرة كعلاج يازنديق.

قالت سهام صبری فی رقد:

- لا تجعلوا أول الليلة نكدًا.

- نحن نشرب لکی ننسی.

رد حازم في صوت خفيض، بينها قال سمير وهو يرفع كأسد:

- أنا أشرب إذن فأنا موجود. ساد ضحك بين الجميع.

هل صحيح أن الناس تشرب كى تنسى؟ إذا كان هذا صحيحًا فلماذا أتذكر كل شىء حين أشرب؟ رشف فتحى رشفة وواصل حواره مع نفسه. بعد خس وأربعين سنة من الكفاح والعمل يبدو كل شىء سرابًا، ووهبًا. لا أمل فى مستقبل ولا عزاء فى ماض. البلد خربة. ظلال النكسة تغطيّ كل مكان. الساسة أفلسوا. المثقفون صمتوا أو هاجروا. الكتاب لاصوت يصدر عنهم سوى صوت الانتهازيين. الجيل القديم مغترب والجيل الجديد مضيع. ماذا بقى لك يامصر؟ حتى الشوارع مليئة بالمطبات ومياه المجارى. طوابير الجائعين أمام الجمعيات أطول من طوابير من يتدربون لحرب اليهود الذين يقفون على الشط الشرقى للقناة.

- القائد البطل سوف يطور حرب الاستنزاف إلى حرب حقيقية. قال وحيد بك عزت وهو يسحب نفسًا هادئًا من سيجاره الطويل، بينها رد عليه ربيع:

- حرب استنزاف ضد من ياوحيد بك. ؟ سنتان نسمع دويًا ولا يحسم أى شيء.
- المعسكر الاشتراكي سوف يساعدنا حتى النصر.. أضاف حازم في ثقة.

- الحرب الحقيقية تبدأ من أرض مصر. لا أمل في أي نصر إلا إذا اعتمدنا على أنفسنا، على أنفسنا فقط. أضاف فتحى.
  - لم لا نقبل المبادرة الأمريكية لحل الأزمة؟

تساءل سمير ميخائيل في هدوء، فأجاب ربيع في حدة:

- روسیا، أمریكا. نلجاً دائها إلى عباد الله وننسى الله، نسینا كیف انتصرنا فى بدر وعین جالوت وحطین؟ خسارة وألف خسارة!
- نحن في عصر الغاب، لا أمان لأى دولة صغيرة إذا لم تتحالف مع دولة كبرى. قال سمير.

تمتم وحيد عزت في هدوه:

- يجب أن تثقوا في القيادة.
- لقد وثقنا سبعة عشر عامًا.. وهذه هي النتيجة!! رد حازم. قالت زينب في رقة وهي تقرب الأطباق:
  - تشربون، ولا تأكلون، يبدو أن طهيي لا يعجبكم.

ردت أميرة في سرعة: سلمت يداك، الطعام يفتح النفس، لكنهم مدمنو سياسة.

Ĩ

قالت سهام: لا إنهم مدمنو كلام!

قال بريقع وهو يقذف في فمه بصدر دجاجة:

- اشربوا ودعونا نأكل بنفس، يا عالم يا غاوين نكد! قالت أميرة مبتسمة: همك في بطنك.
  - الأكل ضرورة؛ العقل السليم في الجسم السليم.

قالت سهام: لو صحّت القاعدة لصدقت على الحيوان أكثر.

فقال سمير ضاحكاً: أليس الإنسان حيواناً؟

قالت أميرة وهي ترفع كأسها مرحة: في صحة كل الحيوانات؟

فى الطريق إلى بيوتهم انحشروا فى سيارة فتحى عبد الكريم، بجواره أميرة وسهام، وفى الكرسى الخلفى حازم وربيع وبسريقع وسمير.

قطع بريقع الصمت قائلا:

- لم لا تشترى سيارة أكبر يا سيادة رئيس التحرير؟ قالت سهام عابثة: مثلك يجب أن يجر عربة، لا أن يركب فيها. ضحكوا من الأعماق، بينها تساءلت أميرة:

- تسجيل ألا يوجد عندك؟
- فقط أغانى عبد الوهاب وفيروز؟

قال حازم معابثاً:

- أنت تقدمي في الفكر ومحافظ في الفن.

تمتم فتحي: كلنا مرضى بالثنائية.

أكمل سمير: والكبت يا عزيزي.

بدأ صوت فيروز يملأ أرجاء العربة..

لا تسالونی ما اسمه حبیبی أخشَی علیكم ضوعة الطّیوب واللهِ لو بُحتُ باًی حرفٍ فلن أبـــوح باسْمِهِ حَبیبی

\* \* \*

- بيتنا بجوار قصر البارون، لو سمحت لا تذهب من الشارع الرئيسي.

استنكر فكرة الشارع الرئيسي، من يكن أن يراها في الواحدة بعد منتصف الليل؟ أحس عطرها يملأ كل خلايا أنف. نظراتها ناعسة. يمامة وديعة تبحث عن المجهول. هدأت العربة، لم تهتم. توقفت، لم تبال. أطفأ محرك السيارة. اشتعلت نار الرغبة. جمع الزمان، واحتار الإنسان. إنه رئيسها في العمل. ماذا يمكن أن تقول؟ أول مرة. أا ضوء الشارع خافت، لا حس ولا حركة.

أ... أم... أميرة.

قبلها في خدها، في جبهتها. حين وضع فمه على شفتيها تعلقت به كيد من خلال الموج مدت لغريق. رطوبة منعشة. شذى زهر يأتى من حديقة قريبة. أحس صدرها نحيفًا بدرجة لا تتناسب مع استواء قدها. غابت عن الوجود بينها فتحى في صراع بين الرغبة والرهبة، بين الأمن والخوف. سيارة مسرعة سلطت ضوءًا مبهراً. أحس أن الكون ضيق. أفاقت العصفورة.

- أوه، نسيت نفسي.
  - ندخن سيجارة.
- نحن في الشارع، أمى في إنتظاري.

الآن تذكرت أننا في شارع يا ابنة الملسوعة. هكذا أنت يا أميرة امرأة مثل كل النساء حين تنال رغبتها تمل. الآن تأخرت؟ استعاد هيبته الضائعة وكبرياءه النائم. دليلة قصت شعر شمشون. سالومي سلمت رأس يحيى إلى اليهود. إحذر يا فتحى عمرك ما استسلمت للرغبة. إصح يا سيادة رئيس التحرير، هذه موظفة مبتدئة، وتستطيع الآن أن تهد كل تاريخك. فلسفة فارغة. العجز يولد في النفس أوهاماً شائكة.

\* \* \*

مرّ على حجرة فاتن، ثم حجرة فاروق ولديه. أحكم إغلاق النوافذ، شد الغطاء، دخل حجرة نومه. نظيرة يا زوجتي العظيمة

اصحى.. نائمة بجلباب البيت، شعرها أشعث. فخذها اليمني عارية. وجهها وصدرها على المرتبة. عجيزتها تل من تلال المقطم.

- نظيرة، نانا، اصحى يا حلوة. أريد أن أشرب شاياً يا عزيزتي. اعتدلت متثاقلة ونامت على ظهرها، نظرت إليه كأنما لا تراه.

- يا رجل اتهدّ، وقل يا فتاح يا عليم.
  - قومي يا امرأة، كوني أميرة.

تذكر أميرة. لكن أين نظيرة من أميرة؟

- هد حيلي الغسيل وشغل البيت، وأنت رجل تمشى على حل شعرك.

- طيب قومي مشطى شعرك وسوف أربط شعري من اليوم.
- ألم أقل إنك رجل فاضى؟ سأترك لك الغرفة وأنام مع فاتن.

الدخان يتصاعد من سيجارته. تأمل شعرة بيضاء في صدره بدت من الفائلة الصيفي. نور الأباجورة كان يوحى بالألم. صرصار يمشى على الدولاب. الدولاب ينوء بكراكيب الشتاء والصيف. سامحك الله يا نظيرة، حجرة النوم سوق روبابيكيا. تخيّل أمه تبتسم له في شفقة:

- سوف يفتح الله عليك لأني أموت راضية عنك.

غنى أن يعود للشارع؛ يشم هواءً نقيًّا. تذكر فجر ٩ يونيو

3

197۷. دخلنا المعركة واهمين أننا سندمر إسرائيل في ساعات، ونرفع الأعلام العربية على الأرض المغتصبة. في لحظات بدت الخيبة ناقعة.

- مستحيل أن يكون ما حدث هزية.
  - ماذا إذن؟
  - إهمال يصل إلى درجة الخيانة.
    - هكذا أجاب حازم في حدة.
      - قال في سخرية ربيع:
- البلد غرقت وهو يريد أن يتنحى؟!
  - بینها رد فتحی:
- ما حدث نتيجة حتمية لكل ما نعيشه.
  - تمتم ربيع في أسى: عليه العوض.
- لا تكن قدريًّا في لحظة الجدّ.. لا أميل في أي نصر إذا لم تتحقق الديمقراطية والعدالة!
- انقطع التيار الكهربائي فجأة. الظلام يلفّ الحجرة. عقب سيجارة مشتعل يتأوه في الطفاية. صرصار يغني فرحاً في الظلام.

2

.

\ = \ \ \ \

لو كانت الحقيقة خُلمًا لتمنيتُ ألا أفيق...

- المناضل السبورى العظيم نعيم عـدنان في مكتبى؟! فـرصة سعيدة. قال فتحى في حماس.
- لامجاملة في الفكر. لا مهادنة في السياسة. لا تحالف مع عدو.
  - ماذا تقصد؟
- كتبت ردًا على مقالك الأخير «مستقبل الوحدة العربية في ظل البترول» أرجو أن تكون ديمقراطيًا وتسمح بنشره.
  - أفهم من هذا أنك تختلف معى؟
    - نعم يا أستاذ فتحي.
  - ما رأيك في هذه القضية يا أستاذ نعيم؟
    - تساءل حازم حسام الدين.
- رأيى أن البترول ثروة عظيمة ساقها الله لأمتنا العربية. بكل أسف لم يكن حتى الأن عامل وحدة، إنما دعامة فرقة واختلاف.

قالت مدام زينب في هدوء: كيف؟

- قبل البترول كنا جميعًا أمة فقيرة تبحث عن الحرية والوحدة والاشتراكية، بعد البترول أصبحت الأمة معسكرين: الثروة والجهل في ناحية، والعلم والفقر في ناحية أخرى، ولا سبيل إلى لقاء.

تساءل ربيع مستنكرًا: أليست نظرتك متشائمة إلى حد ما؟. - الحقيقة دائبًا مرة. رد نعيم في صرامة.

قال فتحى عبد الكريم: الفروق بين البلاد العربية نسبية جدًا، وما تعانى منه دولة تعانى منه كل الدول. إذا أردنا وحدة حقيقية، فينبغى أن نبدأ مما نحن متّفقون فيه، حتى نستطيع أن نصل إلى ما نحن مختلفون فيه.

- وحدة الصف توجب وحدة الهدف.

صاح ربيع سيف الدولة كالملدوغ.

رد حازم حسام الدين بحدة: وحدة الهدف أولا.

شيء ما في تركيبنا العضوى يبدو خطأ – حدّث فتحى نفسه – كل واحد منا لايعجبه إلا رأيه. كيف السبيل إلى الخلاص.. إلى الوحدة الحقيقية. ألف وخسمائة سنة تنظر إلى جيلنا بازدراء. نملك كل أسباب النجاح والتقدم، لكن لاشيء يتحقق، شيء ما فاسد في دورة حياتنا. شيء واحد فقط؟ قل أشياء، وأشياء. أكاد أشك أننا أحفاد من صنعوا هذه الحضارة الباهرة في سالف الزمان.. إيه ياعرب؟.

\* \* \*

- أخيرًا ظهر الصحفى العظيم شريف حمدى.

قال مرحبًا فتحى، بينها تمتم شريف:

- ميزان الكون انفلت يافتحى، زوجتى تعمل في الكويت، وأنا أرعى الأطفال في القاهرة.

- يوم تركب العربة بجوارها سوف تنسى.
  - لايعرف الشوق إلا من يكابده.
  - افتقدناك أمس. لا تحلو الجلسة بدونك.
- راحت علينا يا عم، أمثالنا لا أمل فيهم.
- الدهن في العتاق ياشريف. آه يجوزُ أنّك عجزت، لكن أنا، أنا شباب على طول!!
  - هكذا أنت دائبًا، تجعلني أنسى ماجئت من أجله.

كانا صديقى طفولة. إنها نموذجان مختلفان، في الشخصية والفكر وأسلوب الحياة، لكن صداقة قوية تربط بينها.

- هناك احتفال بتخريج دفعة جديدة من منظمة الشباب بالمنصورة، يحضرها نائب الرئيس ومسئول الدعوة والفكر في الاتحاد الاشتراكي.

- مالك والشباب يا جِدُّو شريف؟
- اسمح لى أن أغطى أخبار الاحتفال.

- لا أفهم.
- أسبوع أجازة، وبدل سفر، حتى أزور الأهل وأقضى بعض المصالح.
  - لن تتغيّر أبدًا ياشريف.
  - رجل واقعى أنا، لست مثاليًا مثلك.

ضحك ملء فيه: أنا مثالى ياشريف؟

اضحك كما شئت يافتحى لكنى سأسافر وأكتب موضوع إنشاء وأنا جالس على السرير بجوار أمى. شباب إيه، دعوة وفكر إيه ونحن فى نكسة عامة، ياعم فتحى. ؟

\* \* \*

عندما وضع قدمه على رصيف الشارع أحس شخصًا يطارده.

- أميرة.. مصادفة سعيدة!

النظارة السوداء تغطّی عینیها، لم یستطع أن یری أثر المصادفة فیها.

- إلى أين؟
  - لم ؟
- مجرد سؤال. لا أريد أن أتعبك، المواصلات زحمة. إن كان

سيرك في طريقي سوف أصحبك، هذا.. وإلا...؟

- بصراحة لا شيء على وجه التحديد (مازال مصرًا على الكذب). الليلة موعد طبع المجلة، لابد أن أراجعها قبل التنفيذ.
  - تنادى بالديمقراطية وتفعل ما يثبت أنك مستبد.
    - لا أفهم.
    - دع كل واحد يعمل شغله.
      - عندك حق.

أزعج خاطره أنه استجاب لطلبها، وأنها قالت شيئًا ينفّذه بالفعل، لكن المصادفة أربكته!!

- في كافتيريا المطار جلسا.
  - تعبتك اليوم؟
- ثقيلة على نفسى رؤية المطار.

كان يتأمل وجهها النحيل في صمت، بينها يده تعبث بكوب البيرة. توقف عند فمها الرشيق في كبرياء. تأمل، الشفة السفلي أكثر امتلاءً.

1

- حدثني عن نفسك إذا كان الكلام لا يضايقك.
  - الماضي، لا أطيق الحديث عنه.

- متز**وج**؟
- أحس أنها تقترب من بؤرة ساخنة.
  - بلا شك.
  - تحبّ زوجتك.؟
- بيننا عِشرة وخمسة عشر عامًا وطفلان.
- الرجل بعد أن يتزوّج امرأة يسلم الجب للمأذون ليحفظه في المحكمة الشرعية.
- في البداية كان الكفاح السياسي والنجاح في العمل هما كل حياتي، فقط كنت أريد بيتًا.
  - والآن؟
  - أرجو أن تحترمي صمتي.
  - لا تريد أن نكون أصدقاء؟
    - ماتقصدين ؟
- خشيت أن تسيء فهمي، أحسست أمس أنك في حاجة إلى، استسلمت دون وعي.
- أشعل سيجارة، تأمل دخانها، رأى من الحائط الزجاجي فوجًا من الخارجين عبر بوابة المطار.

- أتقبل أن نكون أصدقاء؟
  - ً- شرف أرجو نواله.
  - بصراحة.. يا فتحى
    - نعم.
- خرجت منذُ شهرين من قصة حب فاشلة، كفرت بالحب.
  - على كل، الصداقة أخلد من الحب.

\* \* \*

۱ × صفر = صفر

إذا عجزت الكلمة عن الدلالة فهى أرخص من الحبر الذى كُتبت به!

جلس فتحى عبد الكريم متجهاً خلف مكتبه. عن اليمين ربيع سيف الدولة، وعن اليسار حازم حسام الدين. أسرة تحرير مجلة «الفجر الجديد» تجمعت في الحجرة. على وجوه الحاضرين علامات دهشة واستنكار. فتحى نادراً ما بدا متجهاً بهذا الشكل.. منذ عمل في المجلة من عشرين سنة. تدرّج في كل المناصب وجرّب الكتابة في جميع الموضوعات. المجلة ليست مقرّ عمل، إغا داره، كعبته، جنته، سر وجوده. الموظفون والعمال كلهم إخوة له. عميقة كأغوار المحيط نفسه، لا تقدر أن تكتشف بسهبولة منا بداخله. أمنا اليوم فقد انكسرت القاعدة.

- جمعتكم اليسوم لنتناقش في سياسة المجلة، الأستاذ خالد الشناوى عضو مجلس الإدارة المنتدب، يرى أن حس المعارضة صارخ في المجلة، حتى ركن المرأة يا مدام زينب، يناقش قضايا قد تثير رجال الدين. تبادل نظرات صامتة معها.

صرخت سهام صبرى كالملدوغة: أصبح الدين سوطاً لتهديد أي فكر مستنير، هذه...

2

. قاطعها بريقع في هدوه؛ مدام سهام أنت موظفة جديدة، لم يفتح باب النقاش.

صاحت أميرة بحدة: كل ما يهمك هو الشكل، الرسميات.

- بالتي هي أحسن... تمتم ربيع.

أضاف حازم: لن يلي علينا أحد شروطه.

قال شريف حمدى ساخراً: ذيل الكلب ما ينعدل...

دق فتحى على المكتب بيده اليسرى في عصبية وقال:

- يبدو أننى أخطأت في عقد هذا الاجتماع، كان يكن أن أكتفى بالمسئولين عن كل باب. أريد الديمقراطية وتمارسون الفوضى.

قاطعته أميرة: لسنا في روضة أطفال يا أستاذ.

نطقت «يا أستاذ» بسخرية. قال لنفسه اشرب يا أستاذ فتحى أول ثمرة للصداقة الجديدة. كأنما صب عليه إناء ماء بارد. توقف للحظة. أحس حازم بحرج الموقف، فقال بهدوء:

- منذ قامت الثورة عملت سنة جديدة، وضعت أهل الثقة في صراع مع أهل الخبرة.

ردّ ربيع في عصبية: ليست هذه سنة وإنما بدعة.

- المهم - واصل حازم: الخلاف بين الأستــاذ خالــد والأستاذ فتحى على أشدّه. ما رأيكم؟

- ما دخل هذا العضو المنتدب في الصحافة والفكر؟ تساءلت سهام.

قال سمير ميخائيل في قلق: احذروا، أعضاء مكتبه، الحائط له آذان.

قال بريقع ساخراً: أيتها الصحافة كم من الجرائم ترتكب باسمك!!

- نحن المسئولون عن المجلة، إذا لم تسر الأمور برأينا فتعالوا - تعلقت الأبصار بشريف حمدى - تعالوا نقدم استقالة جماعية. قال ربيع مستنكراً: قوانين الطوارئ معلنة، وقد نتهم بالخيانة العظمى.

- أو تحال على المعاش وتملأ المجلة عن طريق إدارة القوى العاملة – واصلت أميرة – وكله عند العرب صابون. ا

كادت عينا أميرة تقعان على عينى فتحى، سرعان ما تحولتا إلى صورة لعبد الله النديم خلفه. أى علاقة تربط بين فتحى والنديم؟ إيه يا زمن!!

أطفأ سيجارته ونظر إليهم فتحى مبتساً: لقد ازددت إصراراً على رأى قلته للأستاذ خالد. لن نتنازل عن سياستنا.

- لا فائدة.

تمتم هامساً شريف. ولم يستمع له أحد.

\* \* \*

- كادت تحدث ثورة اليوم بالمجلة يا وحيد.

تمتمت زینب وهی جالسة تأکل مع زوجها الذی یقطع صدر دیك رومی بالسکین:

- ثورة ٢٣ يوليو آخر الثورات يا زيزي.
  - الأستاذ خالد الشناوي صديقك..
- إنه أقرب رجال الصف الثاني إلى الصحافة والأدب.
- تصور، إنه يعترض على باب ركن المرأة الذي أديره؟
  - نتيجة طبيعية لوجود بعض الكاتبات الجدد.
- لولا أميرة وسهام لكان من الأفضل غلق هذا الباب.
  - كيف؟
- عندهما قدرة عجيبة على تفجير موضوعات حية وريبورتاجات ساخنة.
  - ليس المهم هو الكلام.

قام متجهاً إلى دورة المياه. روب أزرق لامع يغطى ظهره العريض. أمسكت زيزى بسكين وتفاحة حمراء، وتمتمت في صمت:

- تغيرت كثيراً يا وحيد.

- أين ستقضى الصيف يا خالد بك؟
- تحسس خالد الشناوى شاربه العريض:
- المدام تفضل رأس البر والأولاد إسكندرية.
  - وسعادتك مع من؟
  - مع الأسف يا أستاذ بريقع.

ابتسم خالد بينها تعمد بريقع الضحك المتواصل، ثم أردف وهو يرفع سبابته بحذاء فمه:

- طول عمرك لمَّاح يا سعادة البك.. أي والله، هـذا رأيي منذ شرفتنا في المجلة.
  - من خس سنين يا بريقع؟
  - هذا عمر المجلة الحقيقي، أي والله.
    - لم لا تقول هذا للأستاذ فتحى؟
  - ذكّرتني.. ما سر الخلاف بينك وبينه؟
    - أوامر عليا يا أستاذ بريقع.
      - کیف؟
- مجلتنا معروفة بخطها اليسارى الواضح، كان المطلوب تشجيعها والعلاقات طيبة مع روسيا.

والآن؟

T

- يبدو أن هناك مفاوضات سرية مع أمريكا للقيام بدور في الصراع العربي الإسرائيلي.
  - ما رأى سعادتك؟
- اسمع يا أستاذ بريقع، أنا رجل مجرّب، حاربت وعملت في أكثر من مجال.
  - تستحق كل خير يا افندم.
- يا بريقع، تفكر كثيراً، تخطىء كثيراً؛ تعاقب. لا تفكر، لا تخطىء؛ تترقى.

\* \* \*

الحياة سيرك كبير لا تكاد تعرف فيه المهرج من المتفرّج.

- أهلا يا أميرة أول مرة تزورينني بعد الزواج.
  - شقتك بسيطة وأنيقة ياسوسو.
  - طلعت روحنا حتى حصلنا عليها.
    - كم؟
    - سنتان وثلاثة آلاف جنيه.
      - تحيا العزوبية.

كانتا تجلسان في أنتريه متواضع. منظر طبيعي ملون خلف سهام بقميصها الشفاف. ابتسمت أميرة.

- ياخبيثة فيم تفكرين؟
- في الذي فكرت فيه.
- عقبي لك يا أميرة.

قدمت لها كوبًا من العصير، ثم واصلت:

- راضية عن عملك بالمجلة؟
- لا أحب العمل الروتيني. تذكرت؟
  - ماذا؟

- أول أمس كنت أبحث عن عمل في شركة مصر للطيران.
  - ر غير معقول!
  - العجيب ياروحي أن الأستاذ فتحي أوصلني إلى المطار.
    - كان يعرف شيئًا.
      - هل أنا مجنونة؟
    - من ناحية مجنونة، مجنونة.
    - أجنن أنا. أليس كذلك؟
      - لو عرف لخرب بيتك.
        - قلبك أبيض.

- في مكتب ربيع سيف الدولة يجلس بريقع وسمير وسهام.
  - تشربون شيئًا. ؟ قال ربيع. .
  - نحن في موعد الغذاء وتقول نشرب ياشيخ ربيع؟
    - قال ضاحكًا بريقع. ثم أردفت سهام:
    - فيك كل العبر، لكن المجلة بدونك لا طعم لها,
      - اسأليني عنه يامدام، عشرة عشرين سنة.

- قال سمير.. بينها أكمل ربيع:
- طيب قل، قل له في وجهه.
- الأستاذ بريقع من الجنس الخامس.
  - ، الخامس ؟
- نعم، الذي يضرّ بحُسن نية مع سبق الإصرار.
  - أراد سمير أن يغير مجرى الحديث:
  - الأستاذ شريف غاطس هذه الأيام.
  - -- كان الله في عونه إنه أم وأب لثلاثة أطفال.
- قالت سهام في براءة، بينها كوّر بريقع يده ودق المكتب:
- أقول لكم الخبر اليقين؟ لقد ذهب إلى أهله ليشترى فدان طين وجاموستين.
  - ونقول عليه درويش؟
  - مجرد ستار، حتى لايحسده أحد أو يستلف منه.
    - إن بعض الظن إثم.
    - وبعض الظن حقيقة.

- منذ مدة لم تزرني في البيت ياحازم.
  - أحس بملل يافتحي.
- يبدو أن الهواء نفسه صار ملوثًا. كل شيء يتداعى.

أثار انتباه حازم غلبة اللون الأحمر على ديكور البيت. طقم الصالون، الستائر، صورة لسور الصين، تمثال نحاسى لنفرتيتي.

- حرب الاستنزاف لاتنتهى ولا تحقق النصر؟
  - مشاكلنا أكبر من قدراتنا ياحازم.
    - أكبر مصيبة هي سوء التخطيط.
  - مائة مليون عربى ويهزمون أمام مليونين؟
  - إذا كان الإخوة أعداء فماذا تنتظر منهم؟
    - الحاضر مظلم. والأمل في المستقبل.
- متى ننتصر.. متى نتحرر.. متى نتحد.. متى ؟
- المستقبل في صف كل صحيح في الفكر والسلوك.

صمت الصديقان كأنما عجزا عن الكلام.. صوت الطفلين يأتى من الداخل وزعيق الأم:

- أنتها يا مفعوصان طلعتها روحى. والله لأشبعنكها ضربًا.. هات المسطرة يافاروق.

أحس فتحى بخجل، كان يتمنّى زوجة حكيمة، لكنه في الحقيقة يرعى ثلاثة أطفال، فنظيرة لاتزيد عن طفليها إلا إصبعًا!

قال فتحى حتى يشغل صديقه عن حركة البيت:

- سمعت أن ملك الأردن يقوم بزيارات سرية للتفاوض مع أمريكا.
  - ما رأيك نأخذ عهدًا على ألا نتكلم في السياسة أسبوعًا، أسبوعًا واحدًا على الأقل؟
    - إذا كان ممكنًا أن تجد في فرن قالب ثلج.

\* \* \*

- نام الأولاد يانظيرة؟
- مصرّان على مشاهدة فيلم أجنبي، مثقفان مثل أبيهها.
  - لسانك دائبًا ينقط عسلا.
  - ألا تنوى شراء غسالة؟
    - اليد قصيرة يانظيرة.
  - لم لا تكف عن التدخين، وتشتريها بالتقسيط.

تأمل حجرة النوم في ملل. هذه المرأة غاوية نكدًا. ماهذا حديثًا يناسب قبيل النوم. إيه ياامرأة حتى أنت؟.

تركته وحده وراحت في سبات عميق، كأغا النوم طاقية تضعها تحت الوسادة. النوم، النوم في هذه الأيام السوداء، صعب أو مستحيل. شعور بالسأم يملأ دماغه. عاش العمر عَدوًا.. والحياة كفاحًا. لا يبدو أنه حقق شيئًا. لا طاقة أمل. لا فائدة في أي شيء. ماذا حدث يافتحى طول عمرك رمز للصلابة والنضال. كبرت وكان ما كان. إحساس بالعجز يسيطر على مشاعره. الثورة أخرجت الانجليز من الشباك وأدخلت اليهود من الباب. الخراب امتد إلى كل مكان. المعايير انهدت.. اخطف واجر.. الشعار السائد. حتى البيت لا راحة، لابسمة، الابتسامة عزت في عصر الضباب. تراءت له صورة أمه مبتسمة في طرحة بيضاء تربت على كتفه في حنان:

- لا تحزن يافتحى.. سوف يحقق الله كل آمالك.. فقد متّ وأنا راضية عنك.

أفاق على صوت يؤذن للفجر:

جى على الفلاح حى على الفلاح

فى ليلة ٣ يوليو ١٩٦٩ تجمعوا أمام مبنى اللجنة المركزية للاتجاد الاشتراكي، بعد أن استمعوا إلى كلمة لمسئول الدعوة والفكر.

- كان الجو خانقًا رغم التكييف.

قال ربيع. بينها صاح بريقع عابثًا:

- ذُبْتُ من الحر. كوب بيرة ساقع يا أولاد الحلال، ومن قدم شيئًا بيديه وجده عند الله. هنيئًا لك يافاعل الخير والإحسان.

- إلى كازينو قصر النيل.

قال فتحى دون تفكير، بينها صاحوا فرحين:

- النيل.. النيل.

قالت أميرة بعد أن انتقلوا إلى الرصيف المقابل:

- يعني سنتنيّل ؟

- تنيلنا من زمان والحمد لله.

رد سمير ميخانيل ضاحكًا.

تجمعوا حول مائدة قريبة من النيل. قال ربيع وهو يضع كأسه بعصبية على المائدة:

- الأستاذ حازم عنده حق في مقاطعة مثل هذه الندوات.
  - إذا مات الفعل كثر الكلام.

قالها فتحى، وشرد بعيداً في ماء النيل، يذوب في أمواجه السوداء صخب المدينة ومجاهل الليل وتداخل الأضواء. صاحت أميرة:

- التائه يوحّد الله.
- تذكرت شاعر النيل يابريقع، قصدى ياأميرة.
  - لا، الأستاذ فتحى راح، راح بعيدا، بعيدا.
    - قال بريقع ساخرًا.
    - ما حكاية شاعر النيل هذه يافتحى؟
      - تساءلت أميرة في رقة.
- لا تقربوا النيل إن لم تعملوا عملًا، فماؤه العذب لم يخلق لكسلان

قال سمير: كان ينبغي أن تكون أديبًا يا أستاذ فتحي.

- كل من يتذوق الأدب أديب يا سمير. ردت مدام سهام.

قال بريقع: ألا تنسون همومكم لحظة؟ ألا تعرفون معنى الضحك ياعالم؟ قل لنا نكتة فنية ياسمير.

- كثرة الضحك تميت القلب، يابريقع.

رد ربيع في اختصار.

تحسس بریقع قلبه عابثًا: یا قلبی، صاح أنت أم نائم. آه یا ربیع قلبی مات. الله یرحمك یا قلبی. لم لم تقل لی من زمن؟

ردت أميرة: قلبى عليك ياغلبان؟

- تتزوجيني يا أميرة؟
- إذا أتيت بشهادة تثبت أنك...؟

ساد ضحك، بينها قالت سهام: لقد تأخرت.

1> 1999

كل النجوم.. لا تُغنى عن القمر.

اقترب فجر أول أكتوبر ١٩٦٩ عيد ميلاده الخامس والأربعين. آثر أن يقضى ليلة الميلاد المشئوم مع نفسه، مع نفسه فقط. مافائدة أن يتجمع الناس حولك لكن داخلك فراغ، وإحساسك عبثى بالكون؟ لا يدرى لم اختار ميدان رمسيس ليقضى لحظات شروده، وتأمله؟ مل منظر كورنيش النيل، ظلام الأهرام، مجالس الأصدقاء، الأندية، البارات، حتى المكتب. نحن في عصر السأم، السأم، سأم بالحق وبالباطل من كل شيء، وفي كل شيء. دار حول السور الحديدي لمحطة القطار. هذا هو البياب الحديدي. بابك ياقاهرة من حديد. على أي شيء يدل هذا الباب الحديدي، الذي لايوقف خارجًا ولا يمنع داخلا؟ حتى الأبواب الحديدية بطل مفعولها يابطل. لكن من البطل؟. لسنا في عصر الأبطال، تغير معنى البطولة. البطل الحقيقي في هذه الأيام من يملك القدرة على مواصلة السير.. سليم العقل، صحيح النفس. هناك شيء ما جعل فتحى عبد الكريم يشك، يشك في كل شيء. هذا أنت يافتحى؟. لكن من أنت حتى تثق في نفسك كل هذه الثقة؛ لا، ألف لا ولا. أنت لا هنا، ولا هناك. أنت لاشيء. من قال هذا؟

ولدت أثناء موت سيد درويش ومحمود مختار وسعد زغلول ومصظفى المنفلوطى. في نفس الفترة كان هناك: دستور سنة.

۱۹۲۳ يرفرف على البلاد، والأحزاب عالية الصوت، والبرلمان ومجلس الشيوخ، الصحف والمجلات.. كانت الحياة خلية نحل رغم وجود الإنجليز.

سار حتى وصل إلى البركة المقدسة بين قدمى غثال رمسيس الثانى. تأمل صورته فى الماء الساكن، متوسط الطول أقرب إلى الامتلاء. مثل طمى النيل لون وجهه، شعر أسود متموج، أنف أميل إلى الاتساع. الشكل بصفة عامة مقبول، لكن المضمون لاشىء يافتحى؟

من تحت الأرض خرجت من أسرة ريفية فقيرة، ولدتنى وسبعة من الأطفال، حفظت القرآن، عشت الريف بلياليه السوداء وأيامه المقفرة. أمى لم تكن تعرف شيئًا عها يدور خارج البيت، لكنها كانت مصطبة يستريح عليها كل متعب. ما قالت يومًا لا لأحد. دائهًا مبتسمة حتى فى لحظة الحزن، متفائلة حتى فى ساعة الضيق. كيف خلق الله أمهات ذلك الزمان؟ ومن أى طينة عجنهن؟ الأب فلاح جاور فى الأزهر وحفظ نحو ابن مالك وفقة الإمام مالك. لكنه عاد ولم يكمل، ليكون رب أسرة فى الخامسة عشر من لكنه عاد ولم يكمل، ليكون رب أسرة فى الخامسة عشر من المخضراء. لم يكن يملك شيئًا ذا قيمة فى هذه الحياة، لكن الكل الخضراء. لم يكن يملك شيئًا ذا قيمة فى هذه الحياة، لكن الكل كان يعمل له حسابًا حتى العمدة، كلمة الحاج عبد الكريم لا تنزل الأرض. كها الفرق بين الفضة والألمونيوم، يكون الفرق بين زمنك

يا أبي و هذا الزمان الذي نعيشه.

في الطريق إلى الجامعة والحياة، عرفت السياسة والثقافة. كنت طالبًا في كلية الحقوق، ومع ذلك واظبت على محاضرات كلية الآداب في الفلسفة واللغة العربية واللغة الإنجليزية، تنقلت في كل الأحزاب. كنت أبحث دائبًا عن وجه مصر العربية. مصر الحربية. فلم أجده.. حتى مع الجماعات الدينية.

رفضت العمل بالمحاماة في أي مكتب. كان مثلي الأعلى الدكتور حسين هيكل، موسوعة في السياسة والفكر والأدب والصحافة. تمنيت يومًا أن أكون مثله. عشرون عاما أعمل في السياسة والصحافة، لا أدرى هل نتقدم أم نتأخر؟ طردنا الإنجليز وأدخلنا اليهود. أممت الصحافة والسياسة، تحت شعار لا صوت أعلى من صوت المعركة والدعوة الشمولية ليكون الكل في واحد، ضاع الواحد وتاه الكل. إيه يا مصر، إيه يا عرب؟ فجر الكون يطل من جديد، ولا أرى فجرًا للحرية، أو للوحدة.

نسيت كل مطالبى الإنسانية والشخصية. آلة تسير من أجل أن تحفر المستقبل. المستقبل الملتزم. ضاع العمر هباء. لا جدوى، لا أمل.

وقفت بجوار غثال رمسيس أبثه شكوى حبيسة منذ أربعة آلاف سنة، ملاحظة شكلية جعلتنى أحس بانقباض وتشاؤم. تصور أنا العريض المعلىء، الطويل المستقيم لا أكاد أصل إلى

ركبة رمسيس. هل أنتهى عصر العمالقة؟ إيه يارمسيس ماذا حدث للأحفاد بعد الأجداد؟

حين زرت أمى فى العام الماضى بكت، لم تصدق أنى أنا، اتهمتنى بالعقوق. بالقرب منها فى القرية خسة رجال، أبناؤها مثلى. لكنها دائبًا تبحث عنى، تنتظرنى. قالت ودمع العين يسبق كلامها:

- آخر طلب أريده منك، أن تشترى لى الكفن، حتى الليفة والصابونة، وزجاجة عطر.
  - أطال الله عمرك يا أمى.
- لا أمل لى في الحياة سوى هذا الكفن. اشتقت إلى أبيك.
  - رحمه الله.
  - رحمنا الله جميعًا ياولدي.

هذه العجوز الساذجة تحيّرنى دائبًا معها. ليتنى أستطيع أنا الآخر أن أسافر. لكن الطريق مازال طويلا، مُرَّا فيها يبدو يا أمى!

- أستاذ فتحى، ما فلسفتك في الحياة؟
  - ماتقصدين يا أميرة؟

- لیس ادعاء. بکل تواضع، أنت مثل أعلى كنت أرید مشاهدته عن قرب.
- صدقيني يا أميرة، الحقيقة المرعبة التي تملأ حياتي الآن هي الوهم.
  - الوهم يا أستاذ؟
- كل شيء في هذه الحياة وهم كبير، لكن آمالنا الخرساء تجعلنا نستعذب الألم، من أجل وهم أكبر.
  - لا أفهمك.
- خسة وعشرون عامًا في الكفاح السياسي والصحفي، ولم يتحقق أي شيء.
  - لا أصدقك.
  - حتى الزوجة، والأبناء، لا عزاء فيهم.
    - أشربت شيئًا؟
      - المر.
  - مادمت في لحظة صدق مع نفسك، اسمح لي.
    - بم ؟
  - لاتصدق أنك دون جوان وأنك أغريتني أو أغويتني.

- أنا التي صممت على أن ألفت نظرك إلى". كل ما يمكن أن تظن أنه صدفة، كان قدرًا مقصودًا.
  - لم أكن أظن أنى أستحق كل هذا الاهتمام؟
- رأيتك يومًا تنزل من عربتك الزرقاء، وتزهو في بدلتك، وتسير في كبرياء إلى مكتبك، قلت...
  - ماذا؟
  - والله لأجعلنّه يأتي.
  - حتى هذا ياأميرة، سلبتني من أي بطولة فيه؟
    - لاتحزن فالأمر ليس مخيفًا إلى هذا الحد.
      - ما...؟
      - رجل عظيم أنت، لكن..
        - نعم؟
      - حياتك من الداخل خربة.
        - ألست أميرة؟
          - نعم
        - أنا عبدك يا مولاتي.

حتى فى الحبّ نصير.. كم أفزعتنى فكرة العبودية حين قلتها فلتة لأميرة. أميرة يا أميرة، أتركينى لهمومى فأنا يائس حزين. نظرت فى السهاء الداكنة كانت النجوم تتلألأ، لكن القمر غائب. حتى قمر السهاء يغيب. عجيب !!

أيها البصير الذي في السهاء، أيها الخبير الذي على الأرض، أيها الحكيم الذي في الفكر، أيها الهادي اللذي يملأ القلب، أعطيكم عمري.. أؤدى كل الفروض والنوافل، كل الطاعة والحكمة، كل الرضا والحب، إن عرفت الطريق، الطريق.

الأمل منك وإليك يافتحى. تماسك، شد حيلك. تباشير يوم مولدى تظهر. أجر ساقى المجهدة إلى فجر يوم جديد.

\* \* \*

- لم عدت مبكرًا ياروحى؟

قالت نظيرة وهي تتمطى بعد نوم طويل. لم أرد عليها، كنت أبحث عن حقيقة واحدة. ارتميت على السرير، لم أستطع خلع ملابسي. غت ، غت بينها كان فاروق وفاتن يستعدان للذهاب إلى المدرسة.

 $1? = Y + ? - 7 \times 0$ 

إذا كانت الحقيقة مُرَّة فأمَرُّ منها أن نسكت عليها!

- منذ عيد ميلادك لم نرك؟
  - ابحث ياحازم.
    - عم؟
    - عن الحقيقة.

اشعلا سيجارتين، وصمتا. لو كان الفكر مستريحًا لعدّها حازم نكتة من صديقه وأستاذه فتحى عبد الكريم، لكن كليها صمت. لم يعد يتحرك في الحجرة سوى الدخان. الدخان يتلوى، حتى يصير هباءً.

دخلت مدام زينب وأميرة مندفعتين، الغضب أخضر على وجهيها. جلستا على أقرب كرسيين.

- اسمع يا فتحى بك إما أن أمارس صلاحياتي أو أستقيل.

قالت مدام زينب وهي ترفع ورقة في يدها اليمني مهددة، فقاطعتها أميرة:

- تنشرون هذه المقالة أو أستقيل؟

الإرهاق شلّ من فتحى كل جوارحه، دهش مما يرى. لم يستطع أن يتكلم، فأخذ حازم زمام المبادرة:

- اهدءا حتى نستطيع المناقشة.

لم تنس أميرة أنها موظفة مستجدة، أخذت تمسح حبات عرق متناثرة على الجبهة. لمحت علبة سجائر فتحى أمامه، أخذت سيجارة، أشعلتها بالولاعة، نظرت إليها زينب نظرة مريبة.

- أميرة كتبت مقالًا يهدّ المجلة لو نشر!

ردت أميرة في تحد: لم يامدام؟

- تصور الجرأة يا أستاذ. أميرة تريد نشر مقال عن «المرأة والشيطان»!!

- وما الغريب في هذا؟. تمتم فتحي.

- اسمع یا سیدی.

شدت أميرة المقال بقوة:

- إذا كنتم ستسمعون فصاحبة المقال أحق بقراءته.

قال فتحى دون تفكير: معك حق.

فى شماتة قالت زينب: لكن هناك ذوق فى التعامل يـا أستاذ تحى.

لعنت أميرة في سرها كل نساء العالم. أحست بازدراء شديد لأن الله خلقها امرأة. أصرت على أن تواجه التحدى:

- «أجعت كل الرسالات السماوية والأساطير الشعبية على أن (الشيطان) حقيقة مؤكدة في الحياة، ولم يكن اكتشاف الشيطان شرًا على البشرية، بل فاتحة الطريق إلى الهداية والخير، فوظيفة الشيطان إثبات قدرة الإنسان أو عجزه عن الغواية والفتنة، وامتحان مشيئته بين المباح والمحرّم. لكن أهم مايحتاج إلى تصحيح في مفاهيمنا المعاصرة هو نفى فكرة أن المرأة أكثر طواعية للشيطان من الرجل، وأنه إذا التقى رجل وامرأة فالشيطان ثالثها، والمرأة مطية الشيطان إلى الرجل، في حين أن الدراسات الحديثة في علم النفس والاجتماع تثبت أن قدرات المرأة أقدر على التحمل والمواجهة من الرجل...

قاطعت زينب في عصبية: ألا يكفى هذا؟

ردت أميرة محتدة: يكفى على ماذا؟

- على أن المقال غير صالح للنشر.
  - لاتكونى الخصم والحكم.
- أرجوك يامدام زينب، أرجوك يا آنسة أميرة، لا أقبل في مكتبى هذا الأسلوب.

قال حازم في هدوء: لو سمحت يا أستاذ فتحى أجّل المناقشة إلى أن أقرأ المقال.

- أنا الذي سيقرأه. كفي تنازلات، كل يوم تنازلات، تنازلات

حتى كاد الإنسان يتنازل عن رأسه.

- يبدو أن الغضب يُعدى.

استأذن حازم ، ثم زينب.. كادت أميرة تهم بالوقوف فطلب منها البقاء. حين خلت الحجرة نظر إليها في صمت، بينها نظرات غيظ مكظوم في عينيها:

- يموت المعلم ولا يتعلم.!!
  - ماتقصدين؟
- لو لم أكن أعرفك نظر إليها في مودة وقال في سره ولم لا تقولين لو لم أكن أحبك - لقلت إنك غبى؟

انتفض كالملدوغ: أميرة؟

- أعطيتهم فرصة.

- أرجوك يا أستاذ ربيع واصلت مدام زينب الوحيد العاقل في هذا البيمارستان أنت، الأستاذ فتحى صديقك حرّ في عواطف الشخصية، لكن.. العمل عمل.
  - يا مدام.. إن بعض الظن إثم.
- لم يبق إلا التجرؤ على المقدسات الدينية. الشيوعية تفوح فى فكر أميرة وسلوكها.

- کیف؟
- ألست معنا في المجلة؟
- إذا كان من حقى التفكير من خلال منظور معيّن، فمن واجبى أن أسمح لمنظور الآخرين؟
  - ونفتح الباب للفكر المستورد... للكفر؟
    - لا أحب المتاجرة بالشعارات.
- إذا أصبح الشيخ ربيع تقدميًا إلى هذه الدرجة، فقل على الدنيا السلام.

قذفت الجملة وخرجت. قابلها بريقع، حيّاها فلم ترد، أخذ يعبث بسلسلة مفاتيح في يده:

- سأذهب اليوم إلى الموسكي واشترى بريال بخور.
  - تنهّد الدنيا ولا يتغير مزاجك.
- يبدو أن حرب الاستنفاذ، أوه، أقصد الاستنزاف انتقلت من قناة السويس إلى كل مكان في البلد.
  - لك مزاج تحسد عليه.

فى نوفمبر ١٩٦٥ تُبض على اليمين واليسار، اعتقلوا المؤمنين بالله والكافرين به - مضى ربيع يحدث نفسه - فى زحمة الاعتقالات كان بينهم مسيحى:

- معقول ياحضرة الصول، معقول أن يكون مسيحى في الإخوان المسلمين؟
- يبدو أنك شيوعى جنت هنا خطأ، من الأفضل نقلك إلى عنبر الشيوعيين.
  - لا ياسعادة البيه الصول، هنا يسهل إثبات براءتى !! هكذا صاح سمير ميخائيل حين التقى به أول مرة.

في سجن الاستئناف تجد حشرات مشل: البق، القسل، البراغيث، الصراصير، الفئران، السحالي.. بدرجة تعجز كل المبيدات.

كان الانتقال إلى ليمان لا أعرف له مكانًا على الخريطة، في عربة ذات صندوق مغلق والعيون معصوبة. رمونا من العربة مثل بهائم السوق. حين دخلنا كانت كلبة السجن متعسرة فى الولادة، تهوهو، تستغيث. الكرابيج تنهال علينا. العيون معصوبة، وصوت يصيح:

- يا أولاد الكلب تدعون أنكم أولياء الله، يا حمير ادعوا حتى تلد سيدتكم الكلبة، يا بهائم. (طاخ... طيخ.. أوه... آه.. آاه..)

بیننا رجل عجوز، لم یکن یقدر علی تقطیع الصخور. جاءه عسکری أسود ممتلیء:

- ياعم الحاج يا أمير، ما الذي أدخلك وسط هؤلاء الخوارج؟
  - تبرعت بجنيه لبناء مسجد.
  - بناء مسجد أم شراء أسلحة ياحاج؟

نزل عليه ضربًا بكل مايملك من قوة. جريت نحو العجوز أريد تخليصه، شدنى من ياقة الأفرول جندى طويل. نظر إلى فى غيظ بارد. الدم يغلى فى عروقى، صحت:

- سوف ينتقم الله من الخونة. يسقط الخونة.

علا صراخ كل الموجودين: يسقط الخونة.

يومها لم نتناول طعامًا ولا ماءً أربعًا وعشرين ساعة. قضينا اليوم واقفين، مغمضى العيون، بعد كل دقيقة كان يسقط واحد ساكتًا، لا ينطق! احتجبت الرؤية. لم نعد نعرف الفرق بين الليل والنهار. وتأتى الأستاذة زينب لتهددنا من جديد، وتلوح بعودة الإرهاب الفكرى. لا يا زينب وألف لا.

\* \* \*

- عفريتة القيلولة لن تنزل اليوم. ماهذا الهناء؟

تلفت إلى أمى بعين مرهقة بين اليقظة والنوم، لم أجد ما أقوله، سكت بينها استطردت:

- خيرًا. تانت فوفو ستحضر الليلة وتريد أن تراك.

- لن أرى أحدًا.

زعقت بعصبية لامبرّر لها، نظرت إلى في دهشة:

- مالك يامرمر؟
- لا شيء. متعبة.

شدت الباب وراءها وانسحبت، صوت أبى المريض جاء مجلجلا من الأنتريه:

- كوب ماء يا أمينة.

مع كل ركن في هذه الحجرة اللعينة، لى ذكريات. ثلاث وعشرون سنة لا أدرى كيف مرّت؟ كل شيء يهون في حياتي الأب المريض إبراهيم مصطفى، الأم البلهاء أمينة، الأخ المفلوت صفوت، الأخت المهاجرة كاميليا، حتى ضيق أفق مدام زينب إلا أنت أيها النذل عاطف الكفراوي، ظننت تحت البدلة الصفراء قلبًا أبيض. تحت النجوم بحر ظلام. رغبة صبية مراهقة شدتني إليه. الحب يجعلنا نتنازل عن أشياء وبعض أشياء. سلمت له نفسى كاملة. كان نذلا. رماني من حياته كها ترمى الليمونة بعد عصرها، سألنى الطبيب وهو يجهز أدواته:

- لم تريدين إسقاطه؟
- لا أريد له أبًا نذلًا.!

الأمر الذي يحيرني هل أعترف لفتحى بهذا الموقف أم لا؟ تراه يغفر؟ يظل محتفظًا باحترامي، محافظًا على كبريائي؟ في العلاقات العاطفية يتبارى المحبون في إخفاء الصفحات السوداء من حياتهم. كل يريد ادعاء أنه في برج زجاجي كان، ولم يمسسه إنس أو جان. نحن صديقان. سأناقش معه الموقف. لن نكون زوجين، ولا حتى حبيبين، مستحيل. أردت عاطف زوجًا فرفض، لا هرب، اليوم يريديني فتحى زوجة، لن أكون. خلقتني للعذاب لم يارب؟

$$\frac{70}{\xi Y} = \frac{70}{70} \div \frac{1}{1\xi}$$

$$\frac{1}{7\xi} = \frac{1}{7} \times \frac{1}{\xi}$$

$$\frac{1}{7} = \frac{1}{7} \times \frac{1}{\xi}$$

$$\frac{1}{7} = \frac{1}{7} \times \frac{1}{\xi}$$

إذا كان أصحاب العقول أتعب الناس وأصحاب القلوب أشقى الناس فمن تُرى يكون السعيدُ في هذه الحياة؟

- أرجو أن يعجبك هذا التحقيق الصحفي.
- بصراحة أول مرة يا بريقع تعمل شيئًا له قيمة.
  - صحيح يا أستاذ فتحي؟
- شكوى الجمهور من سوء التعامل مع الجمعيات التعاونية صحيح، أتوقع أن يكون لتحقيقك صدى كبير.
  - لا أظن ذلك.

دخل شریف حمدی متجهاً. حین رآه بریقع قال ساخراً وهو یهم بالانصراف:

- إذا حضر الأغنياء خرج الفقراء.
- قلّ نشاطك بشكل ملحوظ يا شريف.
  - مشاغل يا أخي.
  - بدأ الزملاء يتحدثون.
  - الذين بيوتهم من زجاج...
    - لا دخان بلا نار.
    - تعرف أنى أب وأم.

- وأنك موظف في المجلة.
- كل وأحد أدرى بصالحه.
- بداية الخراب أن يبحث كل واحد عن مصلحته الخاصة.
  - كفى شعارات يا فتحى.
- يؤسفنى ما وصلت إليه، كنت أظن أن حـل مشاكلك المـادية سوف يريحك.
  - كل مهيّىءً لما خلق له.
  - لا فائدة من الحوار معك. قل ما تريد؟

سكت برهة وأصلح نظارته ذات الزجاج البنى الداكن.. كان شريف شابًا وسيبًا، لكنه أصيب فى المعتقل بأزمة نفسية، فقد قبضوا عليه فى شهر العسل بعد أن قضى ليلة واحدة مع عروسه.

أشفق الحارس المتمرس عليه حين وجده منهارًا، كان يعطيه كل يوم عشر زلطات ويطلب تكسيرها إلى ذرات. طارت ذرة. دخلت عينه اليسرى، مسحها بيده الملوثة. خرج من المعتقل شبه فاقد لإحدى عينيه. خرج إلى الحياة كافرًا بكل قيمة. مثل دودة القز تشرنق حول نفسه. أحضرت له زوجته نوال عقدًا للعمل بالخارج، لكن الأمن اعترض على سفره.. قال بأسى:

- لا يرحمون ولا يتركون رحمة الله تنزل.

أيقظه فتحى من شروده:

– ما ترید یا رجل؟

إجازة.

- أصبحت تأخذ إجازة من الإجازة.

- يعنى موافق.

- بشرط.

ً- ما هو؟

– أن تترك مفتاح شقتك ليومين.

– أسبوع كامل يا حبيبي.

- ضع في الثلاجة شيئًا يؤكل.

- ويشرب أيضًا. اسمع يا عزيزى، للصديق على صديقه ثلاث: هدية ومغالطة وشهادة زور.

- هذه الخدمة من أي؟

- فكّر أنت!

\* \* \*

قال سمير لربيع:

- لم أكن أتصور أن صديقي اللدود سيكون أنت.
  - لم ؟
  - لأنك متدين إلى درجة التزمت.
  - من يؤمن بقيمة في الحياة يؤمن بكل القيم.
    - معقول؟
    - منذ رأيتك في المعتقل عرفت أنك مخلص.
      - مثلك يعني.
      - الذي آخذه عليك.
        - خيرًا؟
      - أنك في الخامسة والثلاثين ولم تتزوج.
  - الزواج في شرعنا ليس باليسر الذي عندكم؟
    - لا أعتقد ذلك.
      - لكنه الواقع.
    - دخل بريقع لاهثا..
- تصورا، الأستاذ خالد اعترض على التحقيق الذي عملته.
  - ما الذي يحدث في المجلة؟ تمتم سمير.

## جزء مما يحدث في الواقع يا عزيزي. رد ربيع. \* \* \*

في حجرة الاستقبال بمنزل ربيع سيف الدولة. تجمع فتحى وحازم وأميرة. تأمل حازم أثاث الغرفة، ثبت نظره على آية قرآنية ووقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، بينها كان فتحى يتأمل عوامل الوراثة بين ربيع وصورة والده الشيخ، أما أميرة فقد دهشت لعدم وجود فازة زهور في الحجرة.

وضع ربيع أمامهم مصحفًا كريًا وقال في هدوء:

- نقسم على الصدق والإخلاص.
- ما الحكاية يا ربيع؟ تمتم فتحى.

تأملت أميرة فتحى فإذا شعيرات بيضاء بدأت تشتعل في فوديه.

- منذ شهر لم يهدأ لى فكر.
- خيرًا إن شاء الله؟ رد حازم حسام الدين.
- تأملت حال الأمة العربية، وحربنا الطويلة مع اليهود، وفساد الحياة، بالإضافة إلى كثرة ما يقع عندنا في المجلة من تجاوزات.
  - ما الجديد في هذا؟ تساءلت أميرة إبراهيم.
  - لو سمحت يا آنسة أميرة لا تقاطعيه. تمتم حازم.

- وبعد؟ أضاف فتحى وهو يشعل سيجارة.
- ليس هناك أمل، لا فائدة من أى كلام؛ الطوفان قادم، لابد من عمل سرى منظم.
  - كيف؟
- لنا في سيرة الرسول عليه السلام أسوة حسنة، كل الرسالات بدأت سرية، وحين كسبت الأنصار أعلنت الجهاد المقدس.
  - لا أفهم. قالت أميرة.
- رسولنا الكريم مثلا بدأ دعوته بالصديق أبى بكر وزوجته السيدة خديجة وابن عمه الصبى على بن أبى طالب.
  - ماذا تقصد يا شيخ ربيع؟ تساءل فتحى.
- لقد اخترتكم لنكون اللجنة التأسيسية لجماعة الجهاد والوحدة.
  - معك حق. !!
  - صاحت أميرة بفرحة طفل، ثم أكملت:
- الأمل الحقيقى في عمل منظم، نحن اليوم أربعة، بعد أسبوع نكون أربعين. بعد سنة أربعمائة...
- قاطعها حازم: وبعد يومين قد نعود إلى المعتقل. تتكلَّمين بحماس لأنك لم تجرَّبي مأساة الاعتقال.

قال ربيع: كنت أظن هذا يجعلك أكثر إيمانا بما أقول. أليس كذلك يا فتحى؟

انتبه فتحى وقال في هدوء:

- صحيح ما تقول، لكنك فاجأتنا.
- أن نفاجاً بالعمل والجهاد خير من أن نفاجاً بنكسة أخرى.!
  - إيه يا مصر، إيه يا عرب. تمتم فتحي.
- حضرت مؤتمرًا صحفيًا في العام الماضي عقد في باريس واصل ربيع كنت أخجل من كوني عربيًا، ومصريًّا، استغفر الله العظيم بل ومن كوني مسلمًا. العرب مائة مليون، والمسلمون أكثر من مائتي مليون، ومع ذلك فنحن أسوأ خلق الله حالًا في الدنيا كلها.
  - معك حق. أجاب فتحى.
    - ما العمل؟ تساءل حازم.
  - الخطوة بداية الميل. قالت أميرة.
- اقترح الاتفاق من اليوم على الجهاد المقدس واصل ربيع –
   وأن يكون فتحى أمير الجماعة.

رد حازم في تحدد: نريد صيغة عامة تؤلّف بين جميع الفلسفات السياسية يا شيخ ربيع.

- أوافق.
- أرجو أن تكون هذه الجلسة بداية التفكير في المشروع، ونلتقى بعد أسبوع. قال فتحى.
  - بشرط أن يكون الاجتماع القادم عندى.
    - ما ترى يا حازم.

\* \* \*

على شط النيل ناحية جاردن سيتى كان حازم يسير وحده فى الظلام. إيه يا نيل يا أبانا العظيم. كل شىء يتغير إلا أنت. لكنى عاتب عليك أيها الأب الحنون. لى رجاء عندك. آمل أن يغيض ماؤك فى سنوات الظلم، حتى يحرك الجوع الناس، حتى يستيقظوا، حتى يعملوا. يسقط الخونة. يسقط الظلم. كاد يصيح لولا أن أيقظه ضوء سيارة مسرعة تسير نحو الجنوب.

أربعون سنة مرت يا نيل، لكن الليل ما يزال طويلا. لم استطع حتى الآن أن أحقق شيئًا لمصر. لم لا أبدأ بنفسى؟ نعم لم لا تتزوج يا حازم؟ تسقط العزوبية. لكن من تتزوج؟ النساء أكثر من الهمّ على القلب. أصوم وأفطر على بصلة؟ لابد أن تكون امرأة. امرأة إيه؟ لا، فتاة بكر، مثقفة، حلوة، واعية، مثل... مثل من؟ آه مثل أميرة. لم لم أفكر في هذه الفتاة العظيمة من قبل؟ لكن هل ستوافق؟ ولم لا؟ عندى قلب، وشقة، وسبعون

جنيها في الشهر. يعنى قلب، ومركز، ووظيفة أميري، يا أميرة.

خطر فى ذهنه أن يتصل بها تليفونيًّا. كانت الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة ٥ نوفمبر ١٩٦٩. استنكر الفكرة. عندما تكون فى روما افعل ما يفعله الرومان، لكنا فى مصر.

رأى فندق شبرد يطل من بعيد. اشتاق إلى كأس، أخذ يعدو ناحيته وهو يصيح بفرحة:

اليوم خر، وغداً حب يا أميرة.

 $-i \times - v = i$ 

فى البدء يكون الحب!

- مدام زينب أين أميرة؟ سأل حازم.
- أجابت ملونة صوتها ووجهها في تهكم:
  - اسأل فتحى بك. `
  - رئيسها المباشر أنت.
- يظهر أن غير المباشر أفضل من المباشر في هذه الأيام.
  - مدام سهام أرجو أن تسألي عن أميرة في البيت.
    - غير موجودة يا حازم.
      - أين ؟
    - من اللياقة واللباقة ألا يحرج الإنسان صديقه.
      - ربيع ألا تعرف أخباراً عن فتحى وأميرة؟
- الحاحك في السؤال وأنت صديق يثير الشك. ماذا تسركت للآخرين؟.
  - ولكن...
    - ماذا؟
  - أتكتم السر؟

- ما حدث یا حازم؟
- أريد أن أتزوج أميرة.
  - لا أكاد أصدق.
    - شيء طبيعي.
  - إذن إنتظر حتى تأتى.
- أذهب اليوم إلى بيتها؟
- عريان سنة ويتعجل الخياط يوماً.

\* \* \*

في شقة شريف حمدى استيقظ فتحى في تكاسل، قبّل أميرة في رقة وضمها إليه: صباح الخير يا حبى.

- الساعة الآن؟
- يا فتاح يا عليم.
- أحس بجوع شديد.

جلسا على مائدة الإفطار مثل عروسين في شهر العسل، تحررًا إلا من ملابس خفيفة تناسب النوم أكثر.

- ليلة سعيدة كانت.
- أغرْ يتنى حتى أغوْ يتنى يامّكار.

- لا أدرى ما الذى يجذبني إليك؟
  - أظنك وجدت الجواب الليلة.
- كانت ليلتى الحقيقية. كأن لم أكن متزوجاً من قبل؟
  - ومن أدّعي غير ذلك لا سمح الله.
    - كيف؟

# قالت وهو يطعمها قطعة بيض:

- تحاول أن تريح نفسك فقط - نظر إليها مشدوهاً - تمارس اللذة كأنك تؤدّى عملا روتينياً.

عجيب أن تعلم فتاة رجلا متزوجاً أصول الحب، وطرق اللعب. اللذة الحقيقية تسعد اثنين في وقت واحد.

أحس أن صالة الشقة طويلة، فأخذ يتأملها في صمت.

- أنت عظيمة.
- لا تنافق.. اعرف جيدًا أني مجنونة.
- العاقلة جننتني والمجنونة سوف تعقلني.
  - قلبك أبيض يا روحي.
  - لم أعد قادرًا على الاستغناء عنك.

- تعرف أن هذا الحديث يغيظنى. سنظل أصدقاء، أصدقاء فقط لا غير. أتفهمنى ؟

من كثرة حبّها له كانت حريصة على أن تظل صورته محترمة بين الناس، وألا تحرمه من بيت بناه منذ خمس عشرة سنة، فى مجتمع لا يرحم. المستقبل بدأ يبتسم لفتحى. تناثرت إشاعات أنه سوف يختار وزيراً للثقافة. معالى الوزير – بلا شك – فى حاجة إلى زوجة عصرية، لكنه فى حاجة أكثر إلى احترام الناس الشكلى له، حتى لو احترق قلبه بنار الفحم. دنيا.. يا حبيبى!

- لم تقل رأيك في مشروع الأستاذ ربيع.
- الحرب مع اليهود تستعمل مبرراً لمفاسد كثيرة. إذا لم نبدأ من الآن فسوف يأتى الطوفان.
  - هذا يعني أنك غير موافق على حرب الاستنزاف.
    - تقصدين حالة اللّاسلم واللّاحرب؟
      - سمّها ما شئت.
        - بالطبع لا.
      - لم تعلن هذا الرأى؟
        - ليس سهلا.
          - منافق.

- يا مجنونة.
- أنت في السياسة مثل الحب.. تقول شيئاً وتفعل نقيضه. انتفض واقفاً فسألته: إلى أين؟
  - اغتسل.

\* \* \*

- قل لى يا بريقع باعتبارك حبيب الكل.
  - أيوه يا خالد بك.
  - أين فتحلى عبد الكريم؟

لم يكمل السؤال عن أميرة حتى لا يكشف عن قصده.

دخل إسماعيل عامل البوفيه، وضع القهوة في سكون، ثم أردف:

- الأستاذ فتحى وصل.

أمسك خالد سماعة التليفون، طلب من السكرتيرة أن تـوصله بالأستاذ فتحى.

- حمداً لله على سلامتك.
  - ------
  - شغلنا عليك.

- ------
- أول مرة تغيب عن المجلة.
  - -----
- إذا وجدت الفرصة سانحة نشرب القهوة سويًّا.

## \* \* \*

تغيّب فتحى وأميرة يومين. اتفقا على ألا يعودا سويًّا. عاد اليوم فتحى إلى كعبته، تجمع كل الأصدقاء والموظفين والعمال حوله.

- قال إسماعيل: المجلة من غيرك مظلمة.

- حفظك الله يا عم إسماعيل. كأنى غبت شهرين.
  - هذا ما أحسسنا به فعلا.

تمتم حازم بينها أردف ربيع وهو ينظر إليه باستنكار:

- صحيح يا حازم، أول مرة تحس بوحشة ناحية الأستاذ فتحى؟!

- \* \* \*
  - ما رأيك يا أستاذ فتحى؟
    - فيم؟

- أنت أخى وصديقى ومعلمي.
  - ادخل في الموضوع.
    - أميرة.
      - مالها؟
    - أريد أن أتزوجها.

نزل الخبر عليه كالصاعقة، سكت وتأمل حازم في دهشة. خاطر شيطانى، تعجب كيف لم يفكر فيه من قبل؟ أربيها يا حازم كي تخطفها؟ ود لو يمسك بخناقه. تذكر أن بينها عشرة ورفقة كفاح. المشاركة في كل شيء جائزة إلا الحب. قابيل قتل هابيل من أجل امرأة. ترى من سيقتل الآخر فينا؟ اتفقنا على كل شيء في الحياة يا حازم.. حتى المحبوبة!

أفاق من شطحاته مصطنعاً لهجة الجدّ واللّامبالاة:

- فتاة ممتازة.
- هذا ما توقعت سماعه منك.
  - لكن ما شأنى أنا؟
    - قُل نعم أو... لا.

سكت وأخفى ارتباكه بإشعال سيجارة، لم يجد الولاعة على الرغم

من أنه أشعل بها أكثر من سيجارة. قال حازم وهو يشعل له بولاعته:

سكت يا صديقي، والسكوت في هذه الحالة علامة الرضا.

- أعجبتك رأس البريا أميرة؟

قالت الأم، بينها أميرة تمشط شعرها بعناية:

- قضيت مع سهام وزوجها يومين من أجمل أيام عمرى.

- متى يستريح قلبى وتسافرين مع زوجك؟

- تعبت مني يا أمي؟!

- أريد أن أطمئن عليك نحن في أيام سوداء.

حتى أنت يا أمى تعرفين أن الأيام سوداء، يبدو أن هناك بكتيريا مسمعة في الجو. إذا كانت أمى تعنى ما تقول فعلى الدنيا السلام. بلا شك يموت أبى العجوز بالسكتة القلبية، وتعول أمى حتى يصل صوتها إلى المطار، لو عرفا أنى أحب رجلا متزوجاً، له طفلان. خيبتك ناقعة يا أميرة!

\* \* \*

قال وحيد عزت لزوجته وهما يتناولان الشاى:

- أقطع ذراعى إذا لم تكونى مشغولة بأمر ما.
- أريد عمل تحقيق، أو لفت نظر الأميرة إبراهيم.
  - لا تكونى غشيمة في التعامل.
    - كيف؟
- تظاهرى بالود والتعاطف وسنجعل الضربة تأتيها من فوق.. من خالد الشناوي.
  - يا ابن الذين...!
  - عيب يازوزو، زوجك يعرف أصول المناورات.
    - \* \* \*

- أميرة.
  - نعم.
- يجلسان في كازينو على النيل بالقرب من المعادي.
  - أنا... أنا معجب بك.
  - يا روحي. تكتم كل هذا في قلبك؟
    - أول مرة أقول هذا لامرأة..
- من خيبتك يا حازم، عندك أربعون سنة وتذكرت نفسك الآن.

- تغذّى التعليم على الصبا، وحرق المعتقل الشباب، ودّمر الكفاح وأكل العيش جزءًا من عمر الرجولة.
  - مازلت شاباً بالفعل لكنى أمزح.
    - أفهم، أنك موافقة؟
- أرجوك لا تفهم شيئاً لم أقله. لسانى طويل وأقول ما أؤمن به.
  - .....
  - لن أتزوج إلا بعد أن أفعل شيئاً لمصر.
  - لا تعارض بين الأمرين، هذا مصيرى ومصيرك.
- إفهمني، ولا تزعل أرجوك... لست الرجل الذي أريده، فلنظل أصدقاء.
  - أميرة.
  - ثق أنه سيأتى اليوم الذى أحتاج فيه إلى صداقتك.
    - \* \* \*
    - امرأة اسمها أميرة طلبتك اليوم في التليفون.
      - ليست امرأة يا نانا.
    - قالت وهي تضع أمامه طبقاً من البرتقال وسكيناً:
      - لم تقل لى من هذه التى تدافع عنها.

- زميلة جديدة في المجلة.
- لابد أنها مائعة من بنات اليوم.
  - من قال هذا؟
- التي تعمل إما بائرة أو مقطوعة من شجرة.
  - إذن لم أدخلت ابنتك المدرسة؟
    - لمجرد التعليم.
    - قالت أميرة شيئاً.
    - لم تبدو مهتبًا بها هكذا؟
  - كل نقاش معك يصل إلى طريق مسدود.
    - يكفى أنّ طرقك، كلها مفتوحة!

ماء × أرض = أمل

أقسم بالوالد والولد وبكل خير في البلد أن نُعيد بناء الحياة بالكلمة.

- في بيت حازم حيث بدت آثار العزوبية واضحة قال:
- أصبح لجماعتنا الآن أنصار في الاسكندرية والمنصورة والزقازيق والجيزة والقاهرة.
  - مندوبو الاتصال يجب أن يزيد عددهم. أكمل فتحي.
    - أنا على استعداد. صاحت أميرة.
- - الظلم حين يحرق لايفرّق.
- الوحيد الـذى لم يدخـل التجمع من الشلة هـو بريقـع.. لم لانستعين به؟
  - تساءل سمير ميخائيل. فأجاب ربيع:
  - قلبه طيب، لكن الفولة لاتبل في فمه.
- سوف نعقد الاجتماع القادم في المنصورة، مارأيكم لو استعنا بشريف؟. تساءل ربيع.
  - حاول.

أصبح الأمل حقيقية. لا شيء مستحيل في الحياة. اتفق زعهاء

التنظيم على أن ينادوا بإلغاء قانون الطوارئ، وعودة الديمقراطية، والدعوة إلى الحرب الشعبية. الكثرة لاتغنى عن الشجاعة مضى ربيع يحدث نفسه – نحارب عدوًّا ورث كل لؤم التاريخ. يجب أن نحاربه جميعًا، جميعًا، مصريين، وعربًا. المنشور الأخير المطلوب توزيعه بعنوان «الوحدة القومية سلاح النصر في حرب عنصرية». متى يصبح الشعار حقيقة؟ لاشىء مستحيل، ياعرب!

## \* \* \*

- لا أكون خالد الشناوي، إذا كان هذا حال المجلة.

قالت زينب: ماذا تقصد؟

- شيء ماغير عادى في وجوه كل الموظفين، حتى اسماعيـل الفراش.
- كان الله في عونك ياخالد بك أكمل وحيد عزت في صالون منزله الصحافة مهنة البحث عن المتاعب.
  - ليست المشكلة في المجلة.
    - فيم ؟
  - في حركة الذين أتعامل معهم.
- كل موظفيك والحمد لله خريجو معتقلات، من جميع الاتجاهات.
  - لكن الثورة وحدت بين الجميع.

- أتعتقد أن النظام الشمولى يسمح بديمقراطية حقيقية؟
  - حتى أميرة واصلت زينب شيوعية؟
- الرئيس يفكر لنا جميعًا، إنه أملنا الوحيد في الخلاص والحرية. تمتم خالد.

قال وحيد عزت وهو يكمل كأسه في عصبية:

- يبدو أن الخمر أيضًا صارت مغشوشة، لاتسكر؟
  - \* \* \*
- نفسى مفتوحة لكل شيء يا أميرة، أحس بأني شاب.
  - ا عجوزا؟
- شهادتك ونحن في شقة شريف، تنفى ذلك. أميرة أتمنى أن أرقص.
  - زوربا المصرى حضرتك؟
- كل شيء نمارسه خطأ في حياتنا. أتمنى أن أعيش حتى أرى البسمة على وجه كل عربي.
  - يطول عمرك ياعم فتحى.
- في الحب محرومون.. في الأكل فقراء.. في الحرية مسلوبون.. متى تحل كل هذه العقد؟

- عندما تشرق شمس الحرية.
- تلعننا الأجيال القادمة إذا لم نفعل شيئًا.
- زينب تمارس معى الآن لعبة القط والفأر.
  - لم لا تنتقلين إلى أى مكتب آخر؟
- لن أتهاون، من يسلم مرة يستسلم لكل شيء.
  - يا عنيدة.!
  - سأفقع لها المرارة.

تأمل منظر الأهرام ساعة الأصيل. إيه يامصر، سبعة آلاف سنة تنظر إلينا في عتاب عبر هذه الصحراء الممتدة. مصر أم الدنيا، على قدر ما أخذت من ميزات التاريخ والجغرافيا بقدر ما نالت من العذاب والظلم!

- . تسرح وأنا معك؟
  - فيم تفكر؟
  - في حبيبتي.
- هي من .. قل بسرعة ؟ أغار، لا أتحمل.
  - حبيبتى أم الدنيا.

- كيف حال فاروق وفاتن؟
  - أظنها بخير. لم السؤال؟
    - لاتنسى أنك أب.
- أتعرفين أن من عادتى النسيان.
- لو ولدت لك طفلا، فسأربيه حتى يكون وزيرًا. لا، بل...
  - ياليت.
  - نجوم الساء أقرب.

تألم حين شاهد عوامل التعرية تنخر في وجه أبى الهول وقاعدته. في القرية كان لهم جار يكرى حماره كل يوم دون أن يعلفه أو ينظّفه، بعد أسبوعين مات.

- تحب الصحراء يافتحى؟
  - تذكرني بالحرية.
- ذكرتني. أفضل ألا تطلبني بعد ذلك في مكتبك.
  - ألست موظفة؟
  - نلتزم بالرسميات كي لايشك أحد.
    - أمرك.
    - تستطيع أن تلحق بي؟

أسلمت ساقيها لشمس الأصيل. تجرى.. ويجرى. تجرى.. ويجرى. تجرى....

- اجر يا عجوز. لن أتوقف إلا عند الفيوم.
  - لو وصلت إلى السودان!

تعثرت قدمها. وقعت. ارتمى بجوارها. غابت الشمس. ظهر القمر من بعيد. الهواء يعبث بشعرها.

## \* \* \*

فى كازينو الشمس بشارع عماد الدين، دخل حازم مترددًا. الضوء شاحب فى البار. بحث عن مائدة خالية. وقف رجل منتفضًا، خلع نظارته. ابتسم صائحًا:

- أستاذ حازم حسام الدين. أهلا.
- من.. آه، نعيم عدنان، فرصة سعيدة.
- أكون سعيدًا لو شاركتنى صمت برهة إذا لم تكن مرتبطًا بموعد. ابتسم، ثم صاح: كأس ويسكى دوبل ياعبد لله.
  - في صحتك يا أستاذ نعيم.
    - في صحة القومية العربية.

المناضل السورى نعيم عدنان من دعاة الوحدة العربية، عندما حدث الانفصال فرّ وأقام بمصر، ينتظر يوم الوحدة المأمول.

- أول مرة أراك هنا.
- الملل يدفعنا أحيانًا إلى ارتكاب أيّ حماقة.
  - مجلة الفجر الجديد، كيف تسير؟
- متعثرة في ظل قانون الطوارئ، وبوليسية العضو المنتدب.
  - خسارة أن يصبح هذا حال «الفجر الجديد».
    - الأمل الحقيقي في العمل.
      - وفتحى عبد الكريم؟
    - يقود المركب وسط أمواج عاتية.
    - هذا الرجل ينتظره مستقبل عظيم.
      - في المجتمع، أم في المعتقل؟
  - معك حق. في الشرق يصعب أن تتنبأ بمستقبل إنسان.
- كدت أيأس. المستقبل مظلم. الجوع والنكسة جعلا الناس تكفر بكل شيء.
  - كىف؟
  - منذ دخل اليهود المنطقة حلّت عليها اللعنة.

تأمل حازم السكارى، والحيارى. ترى لم يسكر الناس؟ عالم غريب. عجيب. لم خلق الله هذه الدنيا؟ مهزلة ساخرة، أخرجت

## بشكل مأسوى.

- سكرت؟
- هل رأى الوطن سكارى مثلنا؟
  - تحب يازعيم؟ قل، حدَّثنا؟
  - حب الوطن، لايتحمل ضرّة.
  - سأوصى عليك عم عبد الله.
    - هذا العجوز المسطول؟
      - سره باتع.

## \* \* \*

حين ضمّهما الفراش، أحس أنه عاجز. أعطاها سيجارة آملا أن يحس بالدفء ليلة ٢٠ ديسمبر ١٩٦٩.

- اسمك يا عصفورة؟

طردت الدخان وقالت في ضعف: سوزي.

كلكن سوزى وسلوى، نانا وتاتا، وفوفو وكوكو. أين عيوشة ونفيسة، وست الدار وأم الخير، يا بنات الليل؟

- اسمك الحقيقي؟
- سوزى زغلول، حفيدة الزعيم العظيم.

سعد زغلول لم ينجب. كانت زوجه صفية عاقرًا، لذلك أسموها «أم المصريين». السياسة أصبحت موضة، ليس غريبًا أن يتاجر بها كل الناس حتى البغايا.

عاد إلى المومس الصغيرة. أحس أن الحوار ألد من الفعل.

- قولي كل ما عندك.. افتحى صدرك.

- لقد خلعت السنتيان.

ضحك ملء فيد، قال وهو يعبث بشعرها:

- أحدثك بالكناية يا عزيزتي.

- ولم لاتحدثني بالفلوس أولًا. الثرثارون أمثالك يضيعون الليلة في كلام. يدارون العجز أم الفلس؟

سحب ورقة بخمسة جنيهات وضعها بين ثدييها.

- أريد أن نصبح أصدقاء يا سوزى.

تحجرت دمعة في عين مرهقة تعكر بياضها.

- من بورسعید هاجرت أسرتی. نعیش مع عشرات الأسر فی مدرسة، كل أسرة فی فصل...

ارتعشت دون مناسبة. انكمشت داخل البطانية. نظر من فتحات الشيش فإذا الظلام شديد في الخارج.

- استشهد خطیبی فی سیناء. دمرت المدافع بیتنا. مازالت أمی واثنان من أخوتی تحت الانقاض. أبی شُلَّ من كثرة ما رأی.. وبعد أن فقد مصدر رزقه.
  - ماذا كان؟
- تاجر تحف لركاب البواخر، كان يلعب بالفلوس والآن تلعب به الدنيا. يحتاج كل شهر إلى عشرين جنيه دواء. وزارة الشئون تعطينا سبعة جنيهات وخمسة وستين قرشًا وثمانية مليمات.

أغمض عينيه. سرح بعيدًا. عمره أربعون سنة ومع ذلك عاصر الحرب العالمية الثانية، وحرب فلسطين ١٩٤٨، وحرب ١٩٥٦، وحرب وحرب اليمن ١٩٦٢، وحرب ١٩٦٧ والبقية تأتى. جيل ملعون وأيام سوداء.

- كاد الفجر يطلع، لابد أن أعود قبل أن تستيقظ المدرسة.
  - ····· –
  - أستاذ حازم لن تفعل شيئا؟
    - لا أقدر.!

\* \* \*

· · .

(1.)

 $? = 3 \times \omega - i \times 7 \div \epsilon \times 7$ 

الطريق إلى بحار المرجان محفوف بالمخاطر والأحزان

في منزل حازم تجمع مندوبو التنظيم في القاهرة والجيزة. لم تأت أميرة بعد. أخذوا يدردشون في إنتظارها.

- تصوروا.. اليوم ٢٣ ديسمبر ١٩٦٩، عيد النصر؟!
- دمر اليهود اليوم بعض المنشآت الصناعية في السويس.
  - كيف نبدأ الحرب ولم نستعد لها؟
  - يوم الثأر من كل الأعداء سيأتى قريباً.
    - بدأت أشغل على أميرة. تمتم ربيع.
  - اتصل بها تليفونياً يا حازم. قال فتحي.
    - لا يوجد تليفون قريب.

صمتوا، بینها صوت یأتی من رادیو قریب:

یا بیوت السویس یا بیوت مدینی استشهد تحتی وتعیشی إنت یا بیوت السویس

طرق متواصل.. مزعج. شد الانتباه. أثار القلق. أخذ فتحى حقيبة المنشورات ودخل المطبخ. فتح ربيع النافذة المغلقة. فتح سمير ميخائيل الباب. دخلت أميرة ترتعش. ارتمت على أول كرسى. ذهبت

- في غيبوبة. التفوا حولها.
- برفان أو كولونيا يا حازم. صاح فتحي
  - بكل أسف.
  - بصلة حمراء.

رش بعض الماء البارد على وجهها. أحس فتحى بانقباض شديد.

- ماذا حدث؟ لم أرها يوماً هكذا.
  - اصبر حتى تفيق. قال ربيع.
    - اهدءوا. الحمد لله.
      - أميرة.
- تعرضت لمحاولة خطف ومطاردة.
  - الأوغاد.
    - -کيف؟
- عند خروجی من البیت شاهدت سیارة سوداء. بها ثلاثـة رجال طلبوا أن یوصلونی، رفضت.
  - وبعد؟
- نزلت من التاكسى وهم ورائى... بُعد البيت عن الشارع الرئيسى ساعدهم على مضايقتي.

- لم تطلبي النجدة؟
- عندما أحسوا بالحركة والاستغاثة هربوا.
  - الأوغاد.
  - ضحكت ضحكة ساخرة.
- تصور يا فتحى، احتميت في دكان حلاقة رجالي!
  - لم تعرفی واحداً منهم؟
  - سأل حازم في غيظ.!! ثم قال:
- بدأت الآن أفهم.. ليست هذه مصادفة، لقد تعرضت بالأمس لمحاولة مضايقة وضرب على محطة المترو.
  - أخبارنا وصلت.
  - يجب أن نتصرف بحذر.

\* \* \*

دخلت زينب الحجرة. حيّت أميرة بابتسامة متكلفة، بينها بالغت ني تحية سهام وجلست بجوارها:

- من أجلك جثت يا حبيبتي.
- خطوة عزيزة يا مدام زينب.
- ستة شهور ولم نر بشائراً ولي العهد يا سوسو؟

- اتفقنا على أن يكون شهر العسل سنتين.
- المكان الحقيقى للمرأة يا سوسو هو البيت، والتي لا تشزوج يا عينى عليها.
  - كل شيء قسمة ونصيب؟
- ذكرتنى بالذى مضى، تصورى... وأنا صغيرة رفضت عشرين خطيباً قبل أن أتزوج.
  - يا سلام!
- البنت سمعة يا حبيبتي. التي تتعلم وتعمل ولا تتزوج، أكيـد هناك سبب؟!

انتفضت أميرة واقفة. خرجت وقد تركت الباب ينغلق بقوة قائلة: غجر!

\* \* \*

في حجرة مكتبه تحدث خالد الشناوي قائلا:

- أستاذ فتحى، أردت أن تكون شاهدًا على ما أريد قوله لسميرًا وبريقع.
  - تفضل. قال فتحى باختصار.
- أريد أن يتوسعا في الأخبار والمقالات الاجتماعية والرياضية

والفنية. الحياة تقوم على التكامل، وهذا يجعل «الفجر الجديد» مجلة أوسع إنتشاراً.

- لكنك اعترضت على تحقيق عملته عن الجمعيات التعاونية. رد بريقع.

- كما تعترض على بعض الأفلام السياسية التي أقدمها. أضاف سمير.

- يا جماعة الحياة صعبة، والظروف التي نمرَّ بها قاسية.

- أخيراً اعترفت. رد فتحى في شماتة.١

أكمل دون أن يلتفت إليه: يجب أن نخفف المعاناة عن الشعب.

- كيف؟ هذه هي القضية. تساءل فتحي.

- ما أقوله ليس من عندى، لكنه أوامر عليا.

- الصحافة ليست عملا إداريًا - واصل سمير - يأمر الرئيس فيطيعه الموظفون.

- المفكر ضمير مجتمعه يا خالد بك. رد بريقع.

- اسمع يا خالد بك. قال فتحى.

- نعم.

- رغم حرصى على المجلة لن أناقشك كثيراً.

- لم ؟
- أشك أن حالها سينصلح. أصبحنا مجرد أدوات، ننفّذ كل شيء بإرادة عليا!!
  - والنتيجة؟
  - کها تری.

- \* \* \*
- تصور يا حازم؟
- أيوه يا أستاذ فتحى؟
- الشناوى استبقانى على انفراد بعد المناقشة، وسألنى عن رأيى في أميرة. قال في تبجّح إنه يبحث عن مصلحتها، ويتمنى أن يزوجها أحد أقاربه إن كانت في رأيى حسنة السير والسلوك؟
  - تعتقد أنه جاد؟
  - أعتقد شيئاً واحداً.
    - هو؟
    - أظنك تفهم.
  - بالمناسبة يا فتحى، يبدو أنني سأطلق العزوبية قريباً.
    - عقبی لنا. من؟
    - فتاة من بورسعيد.

- طالبة أم موظفة؟
  - لست أدرى!!

\* \* \*

دخل بريقع مكتب ربيع، ترك ربيع ما كان مشغولا به من كتابة. نظر بريقع إلى سهاء الغرفة في حيرة:

- بدأت أحس أني غريب عنكم!
  - كيف؟
- لم نعد نسهر سوياً، أو نشترك في مناقشات.
  - الشاغل كثيرة؟
- أحس أنى شخص غير جدير بالمسئولية، وأنكم تخفون عنى أشياء؟
- عيبك، وربما ميزتك أنك تتعامل مع كل الناس بروح واحدة.
  - هل هذا ينفي أنى مخلص؟
  - هذا يُعير معك الصديق والعدو!
- لا ياربيع. طيب أنا، وأحب الهزار والضحك، لكني مخلص، ووطنى، ويكن الاعتماد عليه.

تحول الرجل المهرج إلى طفل ساذج، كاد يبكى. سكت ربيع، وشغل بالأوراق أمامه.

- سأتكلم مع الزملاء عنك.
  - صحيح، متى؟
- \* \* \*

دخل ربيع إلى مكتب فتحى فوجد عنده حازم:

- أمر مستعجل، لا أستطيع تأجيله.
  - ما هو؟
- بريقع يريد الانضمام إلى التنظيم؟
  - صحيح؟ قال فتحى ثم أكمل:

إذا استيقظ ضمير بريقع فليس من المستحيل أن يبعث الله الموتى؟

\* \* \*

 Y = 1 + 1 Y - 0 - W Y = 0 - W Y = 0 - WY = 0 - W

> ابن حواء خطّاء: الخطيئة الأولى له والثانية عليه والثالثة عثرة جمار.

انتصف ليل ١٥ فبراير ١٩٧٠، بينها كان فتحى يستعد للنوم دق جرس التليفون فقطع صمت الليل. خرج إلى الصالة وعاد بعد نصف ساعة فوجد زوجته يبدو عليها الانفعال:

- مع من كنت تتكلم؟
  - الأستاذة أميرة.
- كيف تجرؤ امرأة أن تكلم رجلا متزوجًا في هذا الوقت المتأخر؟
  - شغل.
- نصف ساعة تتكلمون في الشغل أم تتحدثون عن الحيرة
   والتعب، ياقلبي؟
  - تضربين الرمل؟
  - سمعت ما قلته كلمة.. كلمة.
    - غير معقول!

وضع رأسه بين الوسادتين، فبدا جسدًا بدون رأس، بينها استمرت ظيرة:

- ينهد حيلى كل يوم في عمل البيت وتربية الأولاد، ثم تأتى هذه المائعة لتعاكسك وأنت بجوارى؟

جثة هامدة صار ..!! لكن صوت زوجته لم يتوقف:

- مافائدتك لي؟ زوج عيرة؟ قم وحاسبني.

أخرج رأسه في انكسار وتكاسل، أحس أن مخه قد طار، طار بعيدًا إلى حيث لا يدرى.

- تعالى، تعالى يا نانا. لم أنت غاضبة؟ حاول أن يضمها بذراعه فتملّصت.

- رجل متعب؟

أعطته ظهرها، وتظاهرت بالنوم.

استيقظت في دماغه كل الحقائق والأوهام: مصر، الفجر الجديد، أميرة، نظيرة، فاروق، فاتن، الحرمان، الرغبة، النكسة، الحرية. تداخلت كل الخطوط والمساحات. أيها الرب العادل في السهاء، كيف نسير والظلام.. الظلام شديد. أمة عربية ممزقة. وطن محتل. مجلة هابطة. العمل السرى عاجز. النضال العلني مستحيل. زوجة جاهلة. حبيبة في الطريق إليها شوك وصخر. ليتك كنت كبيرًا يافاروق. متى تكبر، حتى اتخذ منك صديقًا، أشكو لك، افتح صدرى؟!

صوت عربات مطافىء يعوى، يعوى. هناك حريق لايدرى أين مكانه؟ نظر عبر فتحات الشيش، الظلام شديد، بينها راحت نظيرة في سبات عميق. كاد يضرب رأسه في الحائط حتى يسكت.

#### صرخات عذاب تشتعل داخلد.

\* \* \*

- شهر كامل وأنا أبحث عنك ياسوزي.
- لست محترفة، أعمل فقط، عندما يشتد المرض على أبي.
  - لو كنّا في عصر آخر، لسميتك سانت سوزي.
    - القديسة سوزي مرة واحدة يا حازم.
- الظروف حينها تضطرنا إلى الخطيئة فنحن أبرياء.. ضحايا.
  - يبدو أنك إنسان غريب.
    - أنا مثلك ضحية.
    - فلسفة أم شفقة؟
  - هذه حقيقة، حقيقة مرة، سميها ماشئت.
    - متى تريد أن نذهب إلى الشقة؟
- لن تدخليها وحدك، سأتزوجك، وتأتى كل الأسرة للإقامة معنا.
  - أرجوك، لا أتحمل هذه السخرية.
  - سأتزوجك، سأتزوجك، حتى غصبا عنك.

سوزى طالبة في الثانوية العامة. عمرها ثماني عشرة سنة،

تمارس البغاء منذ سنتين. زمن مر. في الخامسة من عمرها وعت الدنيا مع عدوان ١٩٥٦، ومع بداية المراهقة أرهقتها نكسة ١٩٦٧. هاجرت من بورسعيد تحمل جراحًا لا تجفّ. صارت عاهرة في عمر الزهور. لم يعد لها في الحياة أمل، سوى أن تعالج أباها، وأن تأكل، تأكل بثدييها هي وأخواتها الثلاثة.

- هذا كثير. ماذا ستقول لأهلك؟
- أنا مقتنع بما أفعل و هذا يكفى.
  - قد تحِتقرنی يومًا.
  - سانت سوزی. أنت ضحية.
    - كلنا ضحايا.!

#### \* \* \*

- خالد بك، رجل في مثل كفاءتك ويعجز عن تأديب بعض الكتبة، ومعرفة مايدبرون؟
- في الحقيقة يا سيادة النائب. الرجال الذين يعملون معى عددهم لايكفى.
- الإدارة كلها مقلوبة. الصحفيون في الفجر الجديد حركتهم تدعو إلى الريبة.
  - لهذا جئت إليك.

- ·- ما ترى؟
- شددوا المراقبة عليهم، خاصة فتحى وحازم وربيع وأميرة، قلبى بحدثنى أنهم أعضاء في تنظيم سرى.
- الوزارة عندها من الأساليب ما تستطيع به أن تعرف حركة كل غلة في البلد.
  - المهم أن تأدبوهم قبل أن تصل أخبارهم للرئاسة.
    - ما نفعله من أجل المصلحة العليا للبلاد.
- نحن في حالة حرب، يجب أن نحافظ على سلامة الجبهة الداخلية.

\* \* \*

فی ذکری إعلان الوحدة بین مصر وسوریا – مضی یتحدث نعیم عدنان وقد استضاف فی بیته. فتحی، وأمیرة، وحازم، وسوزی، وربیع، وسمیر:

- أردت أن نتقابل لنحيى هذه المناسبة القومية.

قالت أميرة: الوحدة أمل، أمل الجماهير، لكني غير متفائلة.

- الأمل الحقیقی فی أی وحدة ینبع من مصر واصل فتحی –
   لکن مصر مشغولة بالحرب، والفقر ومشكلات أخرى.
  - الجماهير العربية مضى ربيع ينقصها الوعى الكاني.

- رغم كل هذا التاريخ؟ تساءل سمير.
- نحن في حاجة إلى محمد على من جديد.
  - ماذا تقصد ياحازم؟
- لن تتم الوحدة إلا على طريقة محمد على، بالقوة، لا أؤمن إلا بهذا السبيل. القوة فوق كل شيء. هكذا قال نيتشه.
  - سوريا والعراق يمكن أن يقوما بدور كبير. قالت سوزي.
- في العراق كلامهم أكثر من فعلهم.. يبدو أنهم لا يجيدون سوى الكلام واصلت أميرة أما سوريا فيكفى أنها سبب النكسة، وقلاقل لبنان، وتشتت المقاومة الفلسطينية.
  - لم أنت حادة هكذا يا أستاذة أميرة؟ تساءل نعيم.
    - معها حق يا أستاذ نعيم. أجاب فتحي.
- عجيب أن كل بلد عربى واصل ربيع يملك ظروفًا طبيعية وبشرية ممتازة، لكن لا أحد يرى الأفق...؟!
  - الاستعمار العالمي قال سمير ضدّنا جميعًا.
    - ونحن نساعده على ذلك. قال فتحى.

ردد حازم وهو يكور يده اليمنى ويضربها في كف اليسرى: الأمل الحقيقي في محمد على جديد.

- أميرة، لم أعد قادرًا على الاستغناء عنك.
  - ولا أنا يافتحي، لكن؟
- الظروف، المشاكل. أليس من المفترض أن يتحدى الإنسان الثورى الظروف؟
  - لو تزوجتك لكان هناك ضحايا، ضحايا أبرياء.
    - من تقصدين؟
  - أولادك.. الزوجة التي وقفت بجوارك خمس عشرة سنة.
- لن يضاروا في شيء، سيظل البيت مفتوحًا، لن آخذ منه قشة، ولن أقصّر في التزاماتي.
  - هل هذا يعوض غيابك عنهم؟
    - أعتقد ذلك.
  - إذا قبل الأولاد بالأمر الواقع، فهل ترضاه نظيرة؟
    - أظن ذلك.
- المرأة تقبل كل شيء إلا هروب الزوج. قد تستسلم لوفاته، لكنه إذا فرّ من العش فإن أى قطة بريئة تتحول إلى نمرة مفترسة!
  - دائمًا تعقدين الأمور.
  - لأنها معقدة بالفعل. ثم هل ترى أن والدى سيوافق؟

- إنشانة تقدمية مثلك تقول هذا؟
  - تنسى أحيانًا ما تقول!
    - **-** وهو ؟
  - نحن ضحايا الظروف!

كانت تتلاشى أن تقع عيناها فى عينيه. كانت تحس أنه يتعذب عذابًا حقيقيًّا شاملاً. عذبه حب القومية العربية وحب مصر وحب المجلة، وأخيرًا حبى له. حتى حبى له يبدو مستحيلاً كل أنواع الحب صارت فى المنفى. لا أمل فى تحقيق أى حب حقيقى يافتحى. لو فتح الطريق لتحقيق حب واحد.. أمل واحد، لانفتحت كل الأبواب المغلقة. تأملت النيل عند الغروب. المياه ساكنة والأشجار انحنت عليها باكية. السهاء تنذر بمطر قريب.

أفاقا على صوت الجرسون: الحساب يا أستاذ؟

\* \* \*

- كنت أتمنى أن أقيم لك فرحًا مثل فرح قطر الندى ياسوزى.
  - ما فعلته أكثر مما كنت أحلم به ياحبيبي.
    - كيف نقيم فرحًا والبلد كلها في مأتم؟!

شدت الملاءة حتى تغطّى صدره المكشوف:

- كُنّا: أنا وأبي وإخوتي مثل القطط الضالة، يكفى أنك حميتنا

### من الضياع.

- كلنا ضائعون ياحبيبتي.
- سأحميك من كل شيء، لقد آمنت بك مناضلا.. وحبيبًا. أنت أعظم من رأيت.
  - متى يأتى يوم الخلاص؟!
    - قريبًا ياحبيبتي.
- في النهار يطاردني رجال ذوو أحذية ثقيلة، وفي الليل تطاردني الأوهام. أحس بخوف لم أعرفه من قبل ياسوزي.

﴿ حَمَّافَ وَأَنَا مَعُكَ؟

مدت ذراعيها فاحتوته في صدرها، وأطفأت نور الأباجورة قائلة:

- كفى ثرثرة، لا تنس أننا في شهر العسل.

\* \* \*

= Y = Y + Y = Y + Y = Y - 0 صفر

يجاهد الإنسان طوال عمره بحثًا عن الحكمة وعندما يُدركها يوت.

- تناول إخوتك العشاء ياسوزى؟
  - نعم.
  - وأبوك؟
  - أخذ الدواء ونام يدعو لك.
    - حدثيني عن زبائنك؟
      - عالم كله شواذ.
        - مثل ؟
- أزواج ملّوا الحياة الزوجية، موظفون وزعتهم القوى العاملة على أماكن لاتناسبهم، بعض طلاب الجامعة.
  - كنت سعيدة ؟
- مستحيل، حياة غير إنسانية. كان كل منا يطلب عند الآخر شيئًا واحدًا، واحدًا فقط.
  - **-** ماهو ؟
  - لذة الجسد في مقابل حفنة قروش.

    - تصور؟

- معظمهم کانوا أغوات، مساطیل، أو سکاری، لم یکن عندهم شیء یعطوه أو یتحدّثوا عنه.

نظر إليها في صمت وضمها إليه. ضوء الأباجورة ضعيف. نجفة معلقة في السقف تهتز في ضعف كأنها شبح مصلوب. أشعلت سيجارة وابتلعت الدخان في شراهة، وطردته يتلوى، ويضيع في الضوء الشاحب.

- هذه العلاقة العبودية لايكن أن تتم فى ظل حرية حقيقية
   ياحبيبتى.
  - كانوا يقتلون السأم بالوهم.
  - إذا لم نحارب الظلم فلن نأمن على أى قيمة.
  - لم تجاول واحد غيرك أن يكلمني في أي شيء.
- إذا ضاعت الحرية فقد الناس القدرة على كل شيء.. الإنسان إذا فقد حريته فقد آدميَّته.
- الإنسان الوحيد الذي عرفته خلال سنتين هـو أنت. تمنيتك زوكجًا، ظننت أنى أحلم بالمستحيل. مايزال في الدنيا خير.
  - إذا حاربنا من أجل الحفاظ عليه.

صمتت في تكاسل، أسبلت عيناها في ضعف. تناثر الشعر حول

الرقبة. بدت مثل حمامة حائرة. ضمها إليه. تعلقت بـ في عصبية. سعل والدها بشدة سعلة حادة جافة. انسحبت في سرعة وخرجت. عادت الحورية في قميص نوم أبيض.

- آسفة ياحبيبي، جاءته النوبة، أعطيته الدواء.

ضمها إليه من جديد. أحس ضربات قلبها.

- قبّلني، ضمني إليك ياحبيبي، فأنا في حاجة إليك.

وحد الحب بينها كما وحد نارمر مينا بين التوجهين. الجنس قاسم مشترك بين الإنسان والحيوان. لكن الإنسان الحقيقى لايمارسه إلا مع.. مع من.. من يحب. المودة الصادقة بين اثنين خلق وولادة، نظر إليها وقد ارتوت بماء الحياة. الألف إلى الياء تصير. تراخت وقد أمنت.. أخصبت. أرض الأمل لا تعقم أبدًا. أطفأ الأباجورة وضمها الظلام.

\* \* \*

تساءل فاروق: لم تأخر بابا ياماما؟

- عندما يأتى اسأله.

بدت نظيرة عصبية مثل قط مطارد. قالت في عصبية لفاتن وفاروق:

- صارت الساعة الحادية عشرة. قوما إلى النوم.

- اقتربت مواعيد الامتحانات، يجب أن نسهر.

كان فاروق فى السنة الثالثة الإعدادية وفاتن فى السنة الأولى. «خلف الملوك صبية ومملوك» هكذا كانت تفخر بأولادها، لكن إحساسًا مبها ينغّص عليها حياتها. راجعت سيرتها مع فتحى فوجدت أنها لم تغير من عادتها شيئًا. تطور فتحى من صحفى ناشىء إلى رئيس تحرير وسياسى كبير. لم تحاول أن تتطور معه بنفس القدر. هل العيب منه أو منها، فيه أو فيها، لاتدرى. الشىء الأكيد الذى بدأت تحسه دون دليل، أن فتحى صار بعيدًا عنها. صار نجهًا من نجوم الفكر والصحافة والسياسة، لكنه بالنسبة لها صار إنسانًا غريبًا. اهتزت الصورة.

- ماذا حدث بافتحى؟
  - لاشيء.
  - لم تعد كيا كنت؟
- كل مانى الأمر أن مشغولياتى قد زادت.
  - لست مقتنعة بما تقول.
    - ولا أنا.

أعطاها ظهره ونام مهدود الحيل.

- هل جاء الأستاذ فتحى ياعم إسماعيل؟
  - لا يا أستاذ بريقع.

مشى نحو مكتب ربيع، دخل عليه وصافحه:

- المجلة اليوم خراب. حازم في إجازة شهر عسل، وأميرة في إجازة عارضة، الأستاذ فتحى لم يأت. حتى خالد بك صار يتغيّب بشكل واضح.
  - شيء عادي.
  - الدنيا مقلوبة ياربيع.
  - ربنا يسلم. المهم لا تنس الليلة.
    - دق جرس التليفون.
    - أهلا أستاذ فتحى شغلنا عليك.

- لن تأتى اليوم.. اطمئن سأهتم بكل شيء وسأمر عليك في المساء.

وضع سماعة التليفون فتساءل بريقع:

- ماذا قال؟
- لا شيء سوى أنه لن يحضر اليوم.

- صدقتني الدنيا مقلوبة.
- خذوا الحكمة من بريقع.
- \* \* \*
- في كافتيريا هيلتون دخل فتحي فوجد ربيع في انتظاره.
  - مساء الخير ياربيع.
  - أهلا بك. ما الأمر؟ شغلتني.
- قررت إلغاء اجتماع الليلة، لأن المراقبة شديدة، وأخشى أن يكتشف أمرنا.
  - وهل نستسلم؟
  - يجب أن نغير تكتيك الحركة، وإلا قبضوا علينا جميعًا.
    - المم؟
- معظم الأعضاء قد عرفوا ذلك ماعدا حازم، ابحث عنه تحت الأرض وقل له.
  - لن تأتي معي؟
- أنا في انتظار أميرة، لأني لم أستطع أن أقول لها في التليفون. مع السلامة.

طلب زجاجة بيرة وأشعل سيجارة. مثل الساعة لاتقدم ولا تؤخر

حضرت في السابعة والنصف.

- مساء الخير.
  - أهلا أميرة.

صب كأسًا من البيرة وأشعل لها سيجارة. كانت القاعة مثل سفينة نوح.. فيها أوربيون وعرب كثيرون وبعض المصريين بدرجة ساءل فيها نفسه: هل هذا المكان حقًا في مصر؟

- أصبحت تسرح كثيرًا يا أستاذ.
- كل شيء صار غير مريح، حتى البيت.
- حساسيتك الشديدة تجعل مشاعرك دائبًا حادة.
  - أحس أنه لا أمل في أي شيء.
    - صحيح ؟
    - إلا فيك يا حبيبتي!
- من أين طلعت لى؟ لا أستطيع أن أرتبط بـك أو أن أتخلى عنك.
  - أنت التي أحببتني في البداية وفتحت عيني على الحب.
    - فتح یا فتحی.
      - أحاول رغم...

- تأخرنا على الاجتماع.
  - ألغى.
    - 14 -
- علمت في ساعة متأخرة أننا مراقبون فقررت إلغاءه خوفًا على الله المراقبون الخاء.
  - بلغتهم جميعًا؟
  - لم يبق سوى حازم وقد ذهب إليه ربيع.
  - هذا الرجل أسطورة في هذه الأيام السوداء.
  - أتنبأ له بمستقبل عظيم. الوحيد الذي أرشحه خلفًا لى.
    - ليتني مارفضت طلبه للزواج.
      - وتتركيني يا أميرة؟
    - الكبار أمثالك يجب أن يضحوا.
  - لقد ضحى الأنبياء، لكنهم أحبوا وتزوجوا أكثر من مرة.
- تغلبنی دائبًا فی الحب والكلام. قم حتی أعود لأمی يومًا مبكرة، وأرى أبى قبل أن ينام فقد نسيت شكله.
  - ماترين.

مرقت السيارة تحت نفق العباسية. في الطريق إلى مصر الجديدة

### أوقف المسجل.

- أشعلى سيجارة. خفت حركة المرور يمكن أن نتكلم.
  - أعطته السيجارة وأشعلت لنفسها واحدة: فيم؟
- لو وافقت على الزواج سأعمل لك بيتًا لاينقصه أى شيء.
  - ما أريده هو أنت، أنت فقط.
  - أحس أنى بك أصبح أكثر قوة وقدرة.
    - والجريدة، والسياسة؟
    - تعرفين كم أنا مخلص لها.
      - فاروق وفاتن؟
  - إنها جزء مني، وإذا قصرت في حقها فلن أفي لأى مبدأ.
    - أنت عظيم ياحبيبي. تصور؟
      - ماذا؟
- أتمنى أن أعيش حتى أرى كل أحلامك تنبت وتصبح شجرات مزهرة.
  - معك سأقهر المستحيل.
    - إن شاء الله ياحبي.

دق جرس التليفون في منزل فتحى في الثالثة من فجر يوم ٢١ أبريــل ١٩٧٠. كانت نظيرة مؤرقة، لكنها لم تشأ أن ترد. هزته من كتفه.

- قم لترد على حبيبة القلب التي تطلبك دائبًا في عزّ الليل؟
  - قولى مرة كلمة طيبة.
  - أشعل النور بينها تقول:
- طبعًا أصبح كلامي لايعجبك، البركة في حبيبة القلب الجديدة، ترى من هي؟
  - أيوه ياربيع؟
- مستحيل. هل أنت متأكد؟ سآتى حالا. أنت الآن في القصر العينى. وضع السماعة وبدأ يرتدى ملابسه في عجلة، وهـو يثرثـر كالمخبول:
  - حازم يوت؟ كيف؟
  - ما تقول يا رجل؟
    - حازم قتل.
  - لست أصدق؟!
  - لم تعودى تصدقين شيئًا.
  - شد الباب خلفه في قوة وغاب في الظلام.

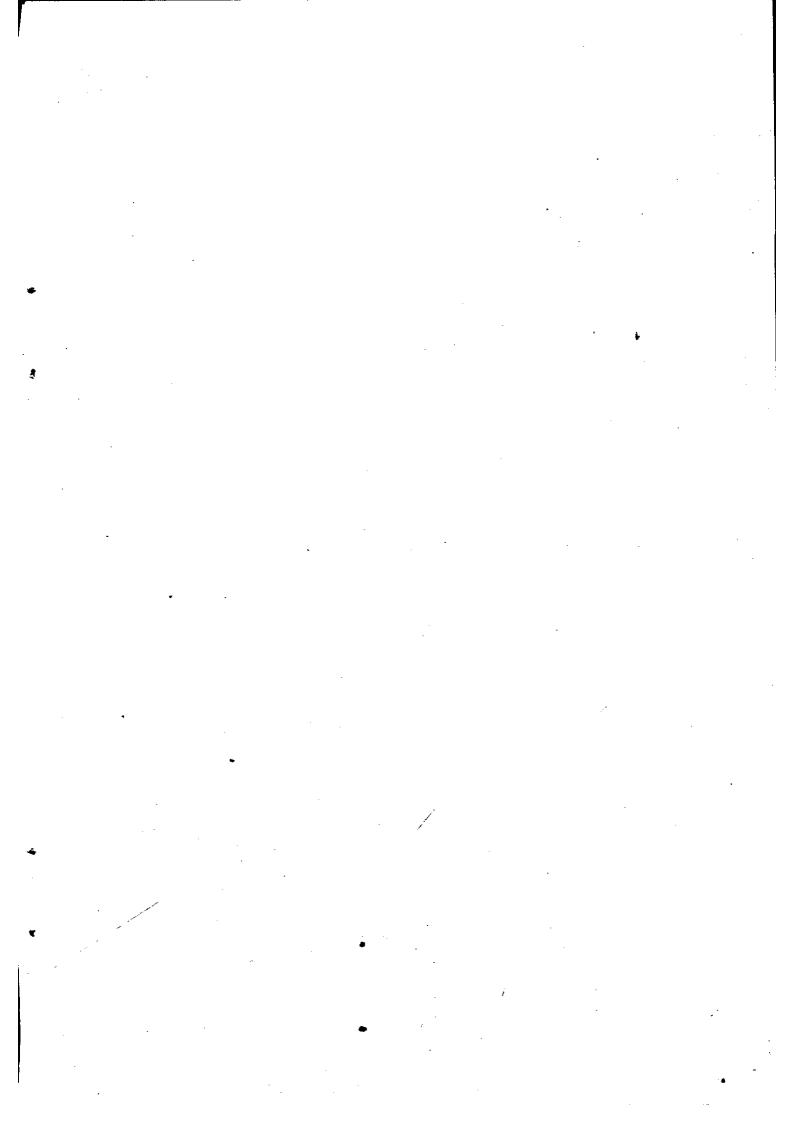

+ ۱ × صفر = صفر - ۱ × صفر = صفر صفر × صفر = صفر

كم أنت قاس أيها المسوّت؟ عندما نتمناك لا تأتى وحين لا نريدك.. تأتيى فمستى...

متى تموت أيها المــوت؟

فی مساء الیوم التالی لمصرع حازم کان فتحی وربیع وبریقع وسمیر وأمیرة وسهام یواسون سوزی، التی بدت مثل إیزیس. إیزوریس قتله ستّ، تری من یکون ست الجدید الذی قتل حازم؟

- لا يفارق منظر استشهاده خيالى؟
  - كيف يا مدام سوزى؟
- خرجنا في هذا اليوم، زرنا أماكن كثيرة، تغذّينا كبابا وكفتة في حى الحسين، وزرنا الضريح. كان فرحاً في قمة سعادته. مسكين يا حبيبي، قلبه كان يدرك أن هذا آخر يوم.

تشنجت وإرتعشت، احتبس صوتها. قالت سهام وهي تربت على صدرها: كفي. كفي يا حبيبتي.

أردف بريقع باكياً: سمعنا هذا الحديث منك أكثر من مرة فلم تقطعين قلبك وقلو بنا؟

- في الطريق إلى مقر الاجتماع - واصلت سوزى باكية - اعترضنا شخص يلبس نظارة سوداء، فرق بيننا، أصبحت على الرصيف، وحازم في الشارع، سيارة مسرعة ظهرت فجأة، ضربته بقوة، مات. حازم مات. مات يا فتحى. مات يا ربيع. مات يا سمير. مات.

ما... مات. ما... آه.. آ...

أغمى عليها.. ساد صمتُ مرَّ، بينها أميرة وسهام تحاولان أن تفيقاها. سعال أبيها يأتى حادًا متواصلا، دخل بريقع يحاول إسعافه. حملت سهام وأميرة سوزى إلى حجرة النوم.

- أحس أنى مسئول عن قتله. قال ربيع حزيناً!

- بل أنا المسئول. أنا الذي تكاسلت في إبلاغه - صاح فتحى في عصبية - أنا المسئول. أنا، أنا.

قال سمير في هدوء: اتركا هذا وفكّرا في المسئولية، فيها يجب عمله لأرملته.

- اسمع یا ربیع، اسمع یـا سمیر - قـال فتحی - من الیوم سیتوقف نشاطنا السری؛ نحن مراقبون، کلنا معرضون لما تعرض له حازم.

قال ربيع في هدوء: نعم يجب ألا نلقى بأنفسنا إلى التهلكة.

- ومأذا بعد؟ تساءل سمير بينها دخل بريقع.

- ما كان يكتب في منشورات سرية، سوف أكتبه في المقال الافتتاحي للمجلة وليكن ما يكون.

سمع طرق على الباب. دخل شريف باكياً:

- البقاء في حياتكم. عرفت الخبر متأخرًا؛ كنت مسافرًا.

- البقية في حياتك يا شريف. رد بريقع.
  - یا حبیبی یا حازم. کیف مات؟
    - لقد استشهد یا شریف.
- لكن المكتوب في صحيفة «النجوم» المسائية غير هذا.

أخرج الجريدة من جيب الجاكتة، فتح الصفحة الأولى وأخذ يقرأ . بصوت متحشرج:

# مصرع صحفى في ظروف غامضة

علم مندوب الجريدة من مصدر موثوق به أن الصحفى حازم حسام الدين الذى لقى مصرعه أول أمس، قد توفى فى ظروف غامضة. وبالبحث والتحرى وجد أن المذكور لم تكن له عداوات شخصية مع أحد. وقد لمّح بعض المسئولين فى المجلة التى يعمل بها مجلة «الفجر الجديد» – ومن المعروف أنها تضم كثيراً من المتطرفين الذين سبق اعتقالهم – أنه ربما كان متورطاً فى التعامل مع جهة أجنبية.

وقد توصل مندوب الجريدة إلى أن السر الحقيقى وراء مصرعه له علاقة بزواجه الجديد، فقد تزوج امرأة غير حسنة السير والسلوك، ويبدو أنه قتل بتدبير من أحد عشاقها السابقين...

- كفي، كفي، صاح ربيع.
- أصبحت كل الحقائق مقلوبة. تمتم فتحى.
- الأوغاد، يريدون أن يصرفوا النظر عن الفاعل الحقيقي. قال سمير.
- هذه محاولة لتشويه سمعة مجاهد عظيم وصحفى شهيد. قــال شريف.
  - أول الغيث قطرة. قال بريقع.
  - سأكشف الحقيقة للناس. كلنا حازم.

قال فتحى وهو ينظر إلى ساعة في الحائط.

- كلنا ضحايا. أكمل ربيع.
- وكلنا مذنبون. أضاف شريف في حسرة.

صاحت سوزی بعصبیة: حازم یا حبیبی. جاءت من حجرة النوم، اُلمیرة وسهام خلفها:

- لبست لك قميص النوم البمبى الذى تحبه. تعال يا حبيبى. لن أنام إلا معك. لقد تبت على يديك. أنت رجلى الوحيد.

دخلت وسطهم هائجة وأخذت تمسكهم واحدًا واحدًا صائحة: حازم مات\حازم مات، لم مات؟ ولم أنتم أحياء؟ وقعت مغشيًا عليها. أعاداها إلى الحجرة. بقيت معها أميرة بينها خرجت سهام قائلة:

- لقد تأخرت على زوجى، أميرة سوف تقضى الليلة هنا، لو سمحت يا أستاذ فتحى اتصل بأمها.
- تستطيعون أن تذهبوا جميعاً واصل بريقع لأنى سأنام هنا أيضاً فقد يحدث لسوزى طارئ.

\* \* \*

- في صحتك يا خالد بك.
- في صحتك يا وحيد بك.

قربت مدام زينب منها أطباق المزة قائلة:

- لقد أشاع موت حازم جوًّا من الكآبة في المجلة.
- الحجر الدائر يا مدام زينب واصل خالد والله لقد حزنت عليه كثيراً.. وقد نصحته.
  - شباب متهور. قال وحيد.
- تصور یا وحید بك یدعی أنه مناضل واشتراكی ثم لا مؤاخذة یا مدام یتزوج مومس؟
  - يبدو أن النضال تحول من الميادين إلى حجرات النوم.
    - هل سيصرفون لزوجته معاشاً؟ تساءلت زينب.

- هذه مسألة تحتاج إلى لوائح شئون العاملين.
  - قالوا إن زوجته حامل.
- هل تعقلين هذا يا مدام؟ لم يمض على زواجها شهر.
  - أكيد تزوجها حاملا. ردّ وحيد.
    - سبحان علام الغيوب.
      - ربنا أمر بالستر.

قالت مدام زينب ثم تسللت إلى الداخل.

\* \* \*

في مكتب فتحى تجمعوا.. أمسكت أميرة بنسخة من المجلة قائلة:

- مقالك عن مصرع حازم أكثر من رائع.
  - لم أكتب سوى الحقيقة، الحقيقة المرة.

أخذ منها بريقع المجلة ومضى يقرأ في حماسة:

## استشهاد صحفى مناضل

«اهتزت الأوساط الصحفية والفكرية في مصر والوطن العربي لنبأ استشهاد المناضل العظيم حازم حسام الدين نائب رئيس تحرير المجلة، الذي اتخذ من القلم سلاحاً يناضل به من أجل الحرية

والوحدة والعدالة. ولم يستسلم حازم يوماً لأى تهديد أو تحد، فقد كان فكره وحياته مثال المناضل الشريف والإنسان الملتزم وهو يكمل مسيرة الصحفيين المناضلين أمثال: رفاعة الطهطاوى - عبد الله النديم - على الغاياتي - عباس العقاد...

دخل شريف فجأة، وقال في انفعال:

- آسف أن أبلغكم نبأ وفاة والد سوزي.
  - مسكينة يا حبيبتي. تنهدت أميرة.
- عندما تأتى الحزينة لتفرح. قال بريقع في سخرية.
  - «إنا لله وإنا إليه راجعون» تمتم ربيع.
    - قوموا لنرى ماذا نفعل؟

صاح فتحى. ثم خرجوا معه.

\* \* \*

يوم الجمعة ظل نائباً حتى الظهر. دخل عليه طفلاه الحبيبان.. قبّلاه وأحاطا به. قال فاروق:

- انتهت الإمتحانات.
- وبدأت الإجازة يا بابا.. أكملت فاتن وهي تحتضنه.
  - يبدو أن هناك مؤامرة من العصافير.

- نرید أن نصیف هذا العام فی مرسی مطروح. قال فاروق بینها أكملت فاتن:
  - واللُّعب، والكتب؟
  - من عینی هذه، وعینی هذه؟
  - قبلته فاتن: سلمت عيناك يا بابا.
    - أريد عجلة يا بابا.
  - في العجلة الندامة يا باشمهندس.
  - → لن أكون إلا طياراً.. يسافر في السهاء.
    - دخلت نظيرة فصاحت:
  - تجلسان على السرير وأنتها تلبسان الأحذية.
    - آسف يا ماما. قال فاروق.
    - إلى حجرتكها. صاحت الأم.
    - اتركى الأولاد في حالهم. إنهم في إجازة.
    - لو كنت تتعب في الغسيل لما قلت هذا.
- خرج الصبيان في صمت بينها سألته في عصبية:
  - لم عدت متأخرًا؟

- کنت عند مدام سوری است
- أكيد تريد أن تضمها إلى حريك.
- كيف تفكرين يا امرأة؟ أصبحت إنسانة لا تحتمل.
  - لولا أن كلامي صحيح لما ثُرتَ بهذه الحدة.
    - سامحك الله.

اتجه نحو الحمام وأغلق الباب خلفه.

\* \* \*

حياة × قلق = ؟

مثل صمت الليل حين يظلم وموج البحر حين يمتد يكون حزن الإنسان عندما تعصف به رياح الزمان

مع منتصف الليل عاد من مصر الجديدة بعد أن أوصل أميرة إلى بيتها. كانت السهرة كالعادة مع سوزى. رغم الإرهاق لم يشعر برغبة في العودة إلى البيت. دخل إلى بار فندق شبرد. طلب كأساً من الويسكى. وحيداً مع السيجارة والكأس جلس. تأمل عالم السكارى. اقترب منه عجوز ثمل:

ولَّع لى لو... لو سمحت.

أخرج الولاعة. ضحك العجوز مترنحاً:

- أعطني السيجارة، السيجارة أولاً، ثم ولع.. ولعها يا... يا بيه! أخذ نفساً باشتهاء ثم أردف:

- كأس ويسكى، أتقبل؟

**-** موافق.

- ویسکی بلاك آند هاویت یا رجل یا... یا اید... آه لم نتعارف...

صمت العجوز ثم أردف:

أنا... أنا من ؟... آه تذكرت... أنا من ضيع في الأوهام عمره.
 ضحكا من الأعماق، ثم قال فتحى:

- تشرفنا يا أستاذ.
- لست أستاذاً.. يا غشيم، أنا باشا.. باشا سابقاً.

ضحك العجوز، وقال فتحى:

- في صحتك. في صحتك يا باشا.
  - ألا تعتقد يا... يا إيه؟
    - حازم.

لم يدر لم أنكر شخصيته ولا لم اختار اسم حازم.

- لو أن البشوات يحكمون الآن هل يكن أن نكون في نكسة مثل هذه ؟

صمت وقد استمرأ عملية التنكر:

- لا أحب السياسة.
- من الذي أوجد الديمقراطية، ونادي بالحرية، وأسس مصر الحديثة؟.

سكت فنهره العجوز صارخاً:

- انطق یا خروف.
  - قل يا باشا.

- أحمد لطفى السيد... باشا، سعد زغلول... باشا، كرر معى يا بنى آدم
  - عمد محمود.
    - باشا
  - محمد حسين هيكل
    - باشا
    - عبد العزيز فهمي
      - باشا
      - طلعت حرب
        - باشا
        - طه حسين
          - باشا
        - على ماهر
          - باشا
    - مصطفى النحاس
      - باشا
  - الباشوات هم الذين صنعوا كل... كل شيء لمصر.

- لا أعتقد ذلك تماماً.
- أنت جحش والويسكي الذي تشربه أنظف من رأسك!

صمت الباشا برهة ثم سأله:

- أشرب أنا... أنا أشرب لكى أنسى... أنسى أيام العزيا ولد... لكن لم تشرب أنت؟
  - حزناً على وفاة محمد على باشا
- الآن، الآن فقط، بدأت تفهم، سوف تكون باشا في يوم من الأيام... كأساً ثانية على الحساب... على حسابي، يا جرسون الكلب.

زعق فجأة في الجرسون ثم صاح:

- مزة نظيفة يا كلب

مضى يغنى:

أنا صاحبت صاحب وآترى صاحبى مصاحب وأشكيك لمين يا زمن وأنت مالك صاحب؟

- يا سلام يا باشا.
- كلما أردت التوبة عن هذا الهباب الزفت، لم أستطع... بعد أن أصبحت باشا... باشا سابقاً.
  - حال الدنيا يا باشا.

- يا ليل آه... يا عين آه... آه.

وديل الكلب ما ينعدل... آه..

يا ليل آه... آه... ولو... ولو...

بينها العجوز مندمج في الغناء مرق بعيداً، وحيداً نسمات الليل الباردة بدأت تصفع جبهته الساخنة. سار وحيداً والنيل. تلفت فلم يجد أحداً حواليه. الساعة الثانية بعد منتصف ليل ٣٠ يونيو ١٩٧٠. أغراه السكر والشجن بأن يقترب من صفحة النيل. خشى أن ينزلق قدمه. الخمر تجعل شاربها خائفاً يترقب. توقف وقد أسند ذراعيه على حديد الكورنيش. مع دخان السيجارة كان يتأمل حاضره الحزين وحياته المجدبة.

آه یا فاروق لو تعرف ما هی حالة أبیك!! ضاع العمر ولم یفعل شیئاً لمصر كها تمنی. الوهم والحسرة ثمرة الكفاح فی أرض جدباء یا فاروق، أشك فی أن أقدر علی تربیتك كها أرید، لتكون استمرارًا لما أحلم به. أمك أحالت البیت جحیها، والنكسة أفقدت الناس الوعی، مات عمك حازم یا فاروق، أحس أنی مسئول عن موته، بقدر ما أنا مسئول عن هدم العش الذی نعیش فیه.

وأنت يا فاتن يا ابنتى الحبيبة، هل ستغفرين لأبيك أنه طار عن العش، وبحث عن خلاص فردى لنفسه؟ نعم يا فاتن لقد يأس أبوك قبل الأوان. لا أمل، لا أمل في شيء. العرب متفرقون

كما هم. مصر ما زالت تئن تحت وطأة النكسة. الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن آلام النكسة شلت العقول والقلوب. يا قلبى المزق هل ستكون أميرة طريقًا للخلاص أم قيدًا جديدًا تضيفه إلى آلامك المبرحة، وتصبح كالمستجير من الرمضاء بالنار؟!.

تذكر أن أمه يوم ماتت لم يكن في مصر. ظلت روحها تتحشرج إلى أن حضر. ساعة رأته أسلمت الروح. أخته قالت له باكية:

- أمك توصيك أن تهتم بنفسك، رأتك تخوض في بحار من الدم والشوك، ولكنك في النهاية وصلت حاملًا نخلة خضراء.

أخذ يصرخ بطريقة ملفتة: لماذا مت يا حازم؟ لماذا؟ بكى، بكى حتى لم يبق فى عينيه دموع. لم يكن يدرى على من، على من يبكى؟ سار نحو العربة منكسراً، وبشائر الفجر تعانق القاهرة نائمة.

\* \* \*

<sup>-</sup> مساء الخير يا مدام سوزي.

<sup>–</sup> أهلا يا أستاذ بريقع.

<sup>-</sup> لقد انتهيت من جمع مقالات المرحوم كلها، واتفقت مع الأستاذ فتحى على أن يكتب لها مقدمة، سوف ننشرها في كتاب.

<sup>-</sup> هذا بعض حقه عليكم.

- كان أخاً حقيقيًّا للجميع.
  - لاتُثرُ شجوني.
- مدام أتسمحين لي بطلب؟
- أظن أنه ليست بيننا كلفة، أنت الوحيد الذى يـرعانـا بعد المرحوم.
  - من أجل هذا أريد...
    - تريد ماذا؟
- كل شيء في هذه الدنيا بإرادة الله، أنت شابة، وفي حاجة إلى عناية أنت وإخوتك، والوليد القادم.
- اخرس، اخرس يا بنى آدم. لو فكرت فى شىء من هذا لا تدخل البيت ثانية. إياك.
  - آسف. ولكن؟
- لن أعرف رجلًا بعد حازم، سأواصل تعليمي وأعيش من أجل تربية إخوتي وولده. حازم لم يمت ولن يموت، لن يموت يا بريقع، ولن أقبل ... لن أقبل... أتفهمني؟
  - أرجو ألا تسيئي فهمي؟
  - كنت أظنك أخاً لحازم، لكنك رجل مثل الذين كنت...

- أرجـوك لا تكملى، الـدافع الـوحيد لمـا قلت هو رغبتى فى مساعدتك.
  - أشكرك وأرجو ألا تتعب نفسك من أجلنا بعد اليوم.
- مدام سوزى أقول لك سرًّا. الوحيد الذى غيّرنى وأثر فى فكرى هو حازم، تعلمت منه حب مصر والنضال من أجلها، وسوف أفى لكل ما استشهد من أجله.
- إذا كنت تعزه مثلى فساعدنى، ساعدنى كى أفى للإنسان الوحيد الذى انتشلنى من الضياع والعفن.

\* \* \*

(10)

حريّة + محبّة = حياة

فى الليل نادانى المحبوب لو قتلت الغُول أسقيك من سُلاف رمّانى

- في كازينو المقطم يجلس فتحى وأميرة.
  - جو القاهرة في أغسطس خانق.
- حتى الجو أمسى خانقاً يا فتحى. صار كل شيء كثيباً.
  - لم أنت حزينة؟
  - ولم أنت فرحان؟
  - الظروف متقلبة دائهاً. المهم أن يظل الإنسان متفائلًا.
    - تتفاءل وسط هذا الجو؟
- اليهود في الشط الشرقي يعربدون، والفدائيون مضيعون في . سوريا ولبنان، وشيوخ البترول يعبثون في أمريكا وأوربا.
  - كما أنهم لا يستثمرون أموالهم في أى بلد عربي فقير.
    - قلبی یحدثنی أننا قادمون علی مرحلة قاسیة.
      - خسارة أن نوقف نشاط التنظيم.
    - لا أتحمل مسئولية استشهاد واحد من الزملاء.
      - موت. موت. متى نحيا؟
        - لا يأس مع الحياة.
      - جاء الجرسون، وضع كوبين من الشاي.

- ما أخبار فاتن وفاروق؟
- لا أظن أن نظيرة تعاملها برفق؟
  - أليست أمًا؟
    - أم طائشة.
  - زلزلت حياتك يا فتحى!
  - لم تكن موجودة أساساً.
  - أما لهذا العذاب من نهاية؟
  - يحسم كل شيء أن توافقي.
    - خائفة يا توحة.
      - على ماذا؟
    - عليك يا حبيبي.
- لم أعد قادراً على النفاق في أي مجال من مجالات الحياة. لن نعيش مرتين يا مرمر.
  - وكلام الناس؟
  - كل إنسان أدرى بمصلحته. أتعرفين؟
    - ماذا؟
  - أسوأ شيء فينا، هو أننا نهتم بشئون الآخرين كثيراً.

- ولا سِيها الشئون الشخصية.

\* \* \*

قال خالد الشناوي:

- مضت مدة طويلة ولم يحذف اسم حازم من هيئة تحرير المجلة.

- ولماذا نرفع اسمه؟ تساءل فتحى في حدة.

قال بريقع في حماس: حازم راح ضحية الغدر، كان أكفأ واحد فينا. لابد أن نكون أوفياء.

- اتفق مع بريقع تماماً. تمتم ربيع.

قال خالد وهو يسحب نفساً هادئاً من سيجاره الإنجليزى:

- يا جماعة. افصلوا بين الواجب والعاطفة.
  - الإنسان وحدة متكاملة. ردت أميرة.

نظر إليها نظرة ذات مغزى: من الطبيعى أن تدافعى عن العاطفة يا آنسة أميرة؟

- ماذا تقصد؟
- أقصد ما قلت!

تبادل فتحى وأميرة نظرة غيظ متكوم. قال فتحى:

- يجب أن يتصرف كل شخص في إطار وظيفته، أظن أنني

الوحيد المسئول عن كل النواحي الفنية الخاصة بالمجلة.

- تنادى دائماً بالمسئولية المشتركة والديمقراطية، وحمين نتناقش تريد أن تكون ديكتاتوراً يا فتحى.
  - الديمقراطية ليست فوضى يا خالد.
- أرأيت أننا متفقون في الاستراتيجية وإن اختلفنا في التكتيك.؟
  - يا خالد بك. نحن مختلفون في الأيديولوجية!
    - من أين تأتون بهذه المصلطحات العظيمة؟
      - لكل مجال قاموسه.
      - ولكل عصر رجاله يا أستاذ فتحى.

تبادل الجميع نظرات غيظ. دخلت سهام قائلة:

- آسفة على التأخير. المواصلات.

لم تجد مكاناً قامت أميرة وأجلستها، واتجهت نحو الباب قائلة:

- أريد أن أشم هواءً نقيًّا.

أضاف خالد: هناك أمر آخر.

- ماهو؟ تساءل سمير.
- يبدو أننا قادمون على مرحلة جديدة. أحداث لبنان، ومشكلات المقاومة الفلسطينية، وثورة الفاتح من سبتمبر، وزيارة روجرز وزير

الخارجية الأمريكي. كل هذه أمور ليست سهلة.

- ماذا تقصد؟ قال ربيع
- وصلتنلا أخبار مؤكدة أن الوزير الأمريكي سوف يحضر إلى ...
  - من أجل ماذا؟ تساءل بريقع.
  - هذا ما سوف تكشف عنه الأيام ولكن...
    - ولكن ماذا؟ تساءل سمير.
- هذا يتطلب منا في المجلة أمرين: الأول عدم تغذية الصراعات العربية الموجودة، ثم تعتيم أخبار العلاقات مع روسيا وعدم انتقاد الموقف الأمريكي من قضية الشرق الأوسط.
- بهذا الأسلوب يا خالد بك واصل فتحى نكون في مجلة سياسية بها مفكرون أم في مدرسة ابتدائية تنفذ المنهج الدراسي كها يمليه المفتش؟
  - هذه أوامر عليا أردت أن أقولها للجميع.
  - لقد تعبت رءوسنا من كثرة الأوامر. قال ربيع.
    - ليتكم تريحونا من تعب الرءوس.
      - کیف یا أستاذ بریقع؟
        - بأن تقطعوها.
- توقعت أن يأتي الاعتراض من الرافضين الآخرين نظر إلى

فتحى وربيع نظرة سريعة - وليس منك أيها الرجل الطيب.

- الذي لا يرى من الغربال...

كاد الموقف يشتعل لولا أن أنقذه فتحى قائلًا:

- أي أوامر أخرى؟

- لم ؟

- سأقدم استقالتي وأبحث عن عمل آخر.

ساد صخب، علت الأصوات.

 لا يا أستاذ فتحى، لو حدث هذا فنحن جميعاً معـك. صاح بريقع.

قال خالد في برود: انتهى الاجتماع. لا أقبل مثل هذه الفوضى، من يريد شيئاً فعليه أن يكتب بشكل رسمى.

\* \* \*

فتح فاروق باب الشقة، فوجد الأستاذ ربيع وزوجته هدى مرتدية الزى الإسلامي.

- ماما.. ماما. عمو ربيع.

صحبها إلى غرفة الصالون. جاءت فاتن، تبادلوا السلام والقبلات. أخرج ربيع لكل منها هدية، وأعطت زوجته كل واحد باكو شيكولاته قائلة:

- هدية النجاح يا حبايبي.
- دخلت نظيرة، بدا في عينيها قلق وأرق:
  - أين الأولاد يا اجماعة؟
  - في النادي مع أصحابهم.
- فاتن ساعدى أخاك في إحضار الكازوزة.
  - لم نرك منذ مدة يا أم فاروق.
- كثرة المشاغل. تعرفان أن فتحى ترك على الحمل كله. أحس ربيع أنها توجه الحديث نحو الأمر الذى كلفه فتحى الحديث فيه.
- الحق يا مدام نظيرة، الأستاذ فتحى يحمل حِمل جمل، لـولاه لتوقفت المجلة.
  - ما يحتاجه البيت يا ربيع يحرم على الجامع.
    - هل قصّر الرجل في أشيء؟ /
    - أنت صديقه، بلا شك قال لك شيئاً.
    - أتكلم بحكم ما بيننا من أخوة وصداقة.
  - قالت هدى وهي تنظر إلى زوجها وقد غمزت له بعينها:
    - كنت تقول أن الأولاد وحشوني.

- سأذهب لأراهم. خرج ربيع من الحجرة.
- اسمعی یا نظیرة یا أختی، نحن نساء علینا مسئولیة كبیرة، اهتمی بزوجك وعاملیه بحنان ومودة، لقد صار رجلًا له سمعته، وینتظره دور كبیر. الفضل فی كل هذا لك...

انفجرت نظيرة باكية ونزلت الدموع.

- مالك يا حبيبتى. لا، المسألة ليست سهلة كها صورها ربيع. لم أنت حزينة؟
  - لقد تغير فتحي، ولم يعد فتحي القديم.
    - كيف يا حبيبتي؟
  - لم يعد يأتى للبيت إلا للنوم. لم يعد يهتم بي ولا بالأطفال.
    - مشاغل يا أختي كان الله في عوند.
    - قلبى يحدثني أنه على علاقة بإمرأة.
      - من ؟
    - واحدة تعمل معه في المجلة اسمها أميرة.
      - لقد سمعت عنها من ربيع.
        - ألم أقل لك؟
        - وماذا تنوين؟

- سأخرج من بيت لم يعد لى مكان فيه.
  - تخربين بيتك، وتضيّعين أولادك؟
  - إذا جاءك الطوفان دس على ابنك.
    - اعقلي يا نظيرة.
    - وهل بقى عندى عقل؟
- ربما كان الأمر شكاً من عندك، أو نزوة من عنده فانتظرى، اصبرى يا أختى.
  - للصبر حدود.
  - أنت أم وزوجة وصاحبة بيت.
    - يغور الكل.
    - لايصع هذا يا نظيرة.
  - ماذا تفعلين لو كنت مكانى؟
- لو كنت مكانك ما حدث شيء من البداية. أكيد أنك فرطت في حقد من سنوات. ما حدث إن كان كلامك صحيحاً ليس وليد اليوم. لكن المهم أرجوك. اعقلي وتصرفي بحكمة.
  - تعبت یا هدی تعبت.

انفجرت باكية، وهدى تحاول أن تسكتها.

- ما هذا التخريف الذي سمعته يا فتحي؟
  - ما تقصدين يا أميرة؟
  - حكاية الاستقالة هذه؟
  - كلمة قلتها في لحظة غضب.
    - وتنوى أن تنفذها؟
      - ما رأيك؟
  - أنت صاحب المشكلة. ناقشني.
  - تعبت، تعبت من كل شيء يا حبيبتي.
  - لم تهزل، والأمور كلها جد من حولك؟
- هل أصبحت المجلة مجلة حتى أحرص عليها؟
- على الأقل احرص على سمعتك، على تاريخك، على كفاحك.
  - يكن أن أواصل في أى مكان.
    - وتبدأ من الصفر؟
    - لا، من حيث وقفت.
- قلت تريد أن تترك البيت، فوافقت بعد إلحاح منك. أما أن
   تترك المجلة؟

نَظر إليها في صمت، بينها يطفئ الولاعة ويشعلها في قلق وتوتر.

- كلمة واحدة يا فتحى.
  - هي؟
- لن ترانى إذا تركت المجلة.
  - لم هذه الحدة؟
- من خلال المجلة ستواصل كفاحك من أجل العروبة ومصر، والحرية والعدالة، وكل المعانى السامية التي هتفت بها.

مدت يديها وأمسكت يده في حنان:

- ثم، لا تنسى أن هذه المجلة هي التي عرفتني بك.
  - أنت عظيمة.
  - الوحيدة الجديرة بهذه الصفة، هي مصر.

(17)

\... = \ \ \ \...

بنفس الكيْل الذى به تكيلون من الحقيقة تدركون

- بصراحة يا أستاذ فتحى المجلة أصبحت مثـل الساعـة، كلّ شيء يمشى بنظام وحكمة.

قال بريقع وهو يتبادل مع ربيع نظرة صامتة.

- كنتُ مخطئًا يابريقع حينها هددت بالاستقالة، أليس كذلك ياربيع؟
  - إذا قصر كل فرد في عمله فلا أمل. غتم ربيع.
- على كل ياربيع الغ إجازات كل الموظفين الآن. يجب أن نبدأ مع سبتمبر بداية جادة.
  - أستاذ فتحى أكمل بريقع لم تلغ الإجازات؟
- الأحداث تبدو خطيرة على الساحة العربية خاصة بعد فشل
   اللقاء مع روجرز.

قال ربيع: يبدو أن المقاومة الفلسطينية ستواجه أزمات شديدة في سوريا ولبنان.

- المكان الحقيقى للمقاومة هو الأردن. قال بريقع.
- قلبى يحدثنى أن هذا الشهر خطير على كل المستويات. قالى وهو يشعل سيجارة.

نظر إليه ربيع نظرة ذات معنى: كل المستويات يافتحى؟ سكتا بينها بريقع ينظر إليهها في ريبة. ثم قال:

- تصوّروا النقابة لم تصرف لمدام سوزى المكافأة والمعاش بحجة أن المرحوم لم يسدد الاشتراك في الشهور الأخيرة.

قال له فتحى في حدة: لم لم تتصرف؟

- ماذا أفعل؟
- ادفع أنت الاشتراكات المتبقية.
- سأحاول، ولو أنى أحس أن هناك محاولة متعمدة للتأخير.
  - ماذا سنفعل في مقالات حازم؟ تساءل ربيع.
- ذكرتنى مضى فتحى قائلا من الشهر القادم سنصدر كتابًا سياسيًّا، ويكون كتاب حازم بداية السلسلة. هذه السلسلة مسئوليتك ياربيع أنت وبريقع.

نظر إلى بريقع ثم استطرد: جهز الأصول وهات من عند سوزى كل المقالات الباقية. بالمناسبة ما حالها؟

- بخير، وإنْ بدأت تعانى آلام الحمل.
  - كان الله في عونها. تمتم ربيع.

- لم عدت متأخرة يا أميرة؟
- العمل الآن كثير، والأستاذ فتحى أوقف كل الإجازات. بابا نام ياماما.
- أخذ الدواء ونام، ولكنه يتحدث معى كثيرًا عنك هذه الأيام. خلعت حذاءِها في تكاسل: لم؟
  - يقول كثيرًا: أريد أن أطمئن على مرمر قبل أن..

نزلت دمعة من عين الأم، انتقلت إلى جوارها. احتضنتها قائلة:

- هل أنا طفلة يا أمى؟ دائبًا تثقان فـــيّ.
- لن تعرفى معزة الأولاد إلا حينها تكونين أمًا ياحبيبتى. متى يارب أحمل خلف أميرة؟
  - في حياتك أنت وبابا.. إن شاء الله.
    - ماتقصدین؟
    - هناك معجب في الطريق.
- يالك من ابنة عاقة. لم لم تفرحى أمك. قامت الأم فأغلقت التلفزيون، وأحضرت لها كوبًا من اللبن الزبادى.

أحست أنها تورطت في الكلام، فحاولت أن تتراجع: لم يصبح الأمر جادًا بعد.

- من من هو؟ قولى، قولى يا أميرة. انتقلت أمينة وجلست بجوّار ابنتها.
  - واحد معنا في المجلة.
- أحسن، أحسن يا ابنتى حتى تضمنى أن تكون سمعته حسنة، وشخصيته موثوقا بها.
  - من هذه الناحية ضعى في بطنك بطيخة صيف!
- طول عمرى أقول مرمر بنت حلال، وربنا سيعوّض عليها. أحست أن السر يتبعها. إذا لم تُفضفض البنت لأمها فمع من ـ تتناجى؟
  - لم تقولي يامزمر؟
  - على أن يظل الأمر سرًّا بيننا٠
  - لم يا ابنتي كفانا الله الشر؟
  - قدر الله أن أحب رجلا متزوجًا.
  - ياعيب الشؤم يا أميرة. كيف؟ من؟ قلبى كان يحدثنى أن وراء صمتك سرًّا.

أخذت كوب الزبادي وتشاغلت بالأكل حتى لاتلتقى الأعين.

- إنه فتحى عبد الكريم وقد اتفقنا.

دقت يدها اليمني على صدرها في حسرة:

- أحببت واتفقت. ما شاء الله، قم ياسعادة المستشار إبراهيم لترى ابنتك المتعلّمة.

- لم يحدث شيء. مجرد كلام.
  - كلام عيال يا أميرة.
    - لست قاصرة!
  - ترفعين صوتك يافاجرة.

لوحت بيدها في الهواء. قالت أميرة في ضعف:

- كنت أود أن أناقش الأمر معك، لكن يبدو أن الحوار معك مستحيل.

قامت وذهبت إلى حجرتها وارتمت على السرير دون أن تخلع ملابسها. وضعت وجهها على الوسادة، وبدأت تبكى في صمت.

\* \* \*

- حمدًا لله على سلامتك ياسعادة البك.
- مساء الخير يانظيرة. هل تعشى الأولاد قبل أن يناموا؟
  - أولاد؟! وهل أصبحت تفكر فيهم؟!
  - هذا البيت المعلىء خيرًا، أليس من أجلك وأجلهم؟

- كان البيت بيتك حينها كنت فتحى القديم، الفقير، الذى لم يسمع عنه أحد، أما الآن...
  - ماذا تقصدين؟
  - شهرتك صارت لعنة على البيت ومن فيه؟
    - يا امرأة، اخزى الشيطان.
      - ما شيطان إلا بني آدم.

نظر إليها في غيظ صامتًا !!!

- دق جرس التليفون الليلة ثلاث مرات، كل مرة أرفع السماعة فلا يرد أحد، أكيد حبيبة القلب تريدك أنت، أنت فقط.
  - هل أنا مسئول عن خراب التليفونات؟
    - كلمة واحدة.

كان يخلع ملابسه في تكاسل، أحس أن الحوار مؤلم وجارح. تماسك حتى لايعلو صوتها كالعادة. سكت حتى يقصر الشر.

- اسمع یافتحی. کل ما أنت فیه من شهرة ونجاح بفضلی أنا. أنا التی بنیتك، وقفت بجوارك، بعت مصاغی حتی تشتری لك مكتبا.
  - جمائلك لاتنسى.
- لست ساذجة ولا عبيطة. كلمة ضعها في أذنك مثل الحلق، إذا

تركتني فسوف أفضحك، أهدّك كما بنيتك.

- نامي وإلا جعلت ليلتك سوداء.
- إن كنت رجلا ضع إصبعًا على، مجرد أصبع. سوف أصوّت وألمّ عليك الشارع.
  - أنت غبية، جاهلة.
- سأفتح الباب وأصرخ، ليرى الناس أن فتحى عبدالكريم المشهور، مجرد. مجرد حشرة حقيرة.

ترك الحجرة وذهب لينام بجوار فاتن، أحست به الطفلة فقالت: - بابا بابا أحبك يابابا.

احتضنها بينها دموع تنزل من عينيه.

(Y)

 $- = + \times - = - \times +$   $+ \hat{i} - \hat{j} = + \hat{i} - \hat{j} +$ 

فى ليالى الشتاء نحلم بالدفء وفى الصيف نشتهى البرودة وبين الشتاء والصيف لا تتوقف الأمواج

قالت مدام زينب لزوجها:

- لابد أن تتصل اليوم بالأستاذ خالد.

- خيراً؟

نقلوه من المجلة، أقصد رُقى، مستشاراً فى وزارة الخارجية.

- إنه صديق قديم، ويستحق كل خير، وإن كنت أظن أن العمل في الداخلية يناسبه أكثر.

- في المجلة كلهم فرحون.

- ليس خالد بالرجل السهل.

- المصيبة أنهم يظنون أن فتحى وراء إبعاده عن المجلة.

- لأنهم لا يعرفون من أين يأتى المطر؟

- فتحى صارت له شعبية واضحة لدى كل الموظفين، ولكن..

- لكن إيه يا زيزى؟

- كل يوم يمضى يتأكد لى أن بين فتحى وأميرة علاقة غرامية.

- ألا تعرفين لعبة الكوتشينة؟

- كيف؟

- هذا الخبر هو الورقة التي تلعبين بها عند اللزوم ضد أي واحد منها.
  - \* \* \*
- أهلا أستاذ نعيم.
- أهلا يا أستاذ ربيع، منذ توفى حازم لم أزر المجلة.
  - رحمه الله.
  - كنت أود مقابلة الأستاذ فتحي.
    - أي خدمة؟
    - أريد نشر مقال في المجلة.

أعطاه المقال فقرأ ربيع العنوان «على الزعماء العرب أن يتحملوا مسئولياتهم».

- هناك مؤامرة على الأمة العربية.
- بكل أسف، العرب أنفسهم يساعدون أعداءهم دون وعى على تنفيذ مخططاتهم.
- ما يحدث للفلسطينيين الآن يا أستاذ نعيم في الأردن كارثة.
- ما يقتل من الأحرار نتيجة الغدر أكثر مما قتل بيد الأعداء في أي معركة.

- المصيبة أن معظمهم يتفرجون.
- كلما قلنا إن ما نراه آخر فصل في المأساة يأتي ما هو أبشع.
  - إذا لم نستيقظ فسوف نرى الويل.
  - دخل فتحى متجهاً. سلم ثم ارتمى متهالكاً.
- سمعت أن هناك تفكيراً في الدعوة إلى مؤتمر قمة في القاهرة؟
- إذا لم تستيقظ القاهرة واصل نعيم فقل على الأمة العربية السلام.
  - مصر قلب الأمة إذا صلح صلحت...
    - استأذن حتى لا أعطلكم.
    - صافحهما وخرج بعد أن ودعاه.
- أمامنا شغل كثير يا ربيع. التوزيع زاد ثلاثة آلاف في العددين الأخيرين، لابد أن نحافظ على هذا المستوى بعد أن ذهب النحس.
  - ضحكا من الأعماق. قال ربيع:
  - البركة فيك أنت الآن المسئول الأوحد.
    - كلنا مسئولون، اليد وحدها لا تصفّق.
- لو سمحت یا فتحی. طلبت منی الحاجة هدی أن تتغدی معنا الیوم.

قال فتحى وهو يتناول الشاى في منزل ربيع:

- سلمت يداك يا حاجة هدى، من زمان لم أذق طعامك الحلو.

- يبدو أنك نسيتنا أيضاً يا فتحى بك.

- اسألي ربيع، عن المجلة والشغل.

قال ربيع: أنت في بيتك يا فتحى، سأذهب لصلاة العصر.

- اسمع يا أستاذ فتحى.

– نعم.

- من أجل خاطرى أنا والحاج ربيع، اهتم بمدام نظيرة. أنا امرأة وأعرف شعور المرأة حين يركبها وسواس الغيرة.

- أصبح التفاهم بيننا مستحيلا.

- كيف؟

- لم أعد أتحملها، ولم تعد تصدقني.

- ما آخر كل هذا؟

- لا أعرف.

- لا، تعرف، وتعرف، ربيع قال إنك مصرٌ على الزواج من أميرة.

- ربما حدث ذلك، وإن كانت أمها غير موافقة.

- وأبوها؟
- لم يعرف بعد.
- صدقني يا أخي. سوف تتعب وتهد عشك.
  - ما فعلته نظيرة لن أغفره لها.
    - خسارة... وألف خسارة.
  - عاد ربيع يسك بسبحة سوداء، وقال:
  - الطلاق يا فتحى أبغض الحلال إلى الله.
    - من قال إنني سأطلق؟
      - تفتح بيتين؟
- سأترك البيت القديم بكل ما فيه، وأفتح لأميرة بيتاً جديداً.
- هل تظن أن نظيرة ترضى بأن تعيش هكذا مثل أرض الوقف؟ تساءلت هدى.
- من حقها أن تطلب الطلاق، وأن تستجيب المحكمة. رد ربيع.
- جئت لكى أستريح فنصبتم لى الميزان، على كل أشكركم على الغداء وأستأذن.

ودّعاه إلى الباب.. قالت هدى وهي تغلق الباب:

- يبدو أنه مصرً.

- لقد ضايقناه كثيراً. هذه حياته الشخصية من حقه أن يستريح كما يشاء.
  - هكذا أنتم يا رجال.
- إنه لم يرتكب إثماً يا حاجة. الرسول عليه السلام نفسه تزوج أكثر من مرة.
  - طبعاً تدافع عن صديقك.
  - أقول الحق وأجرى على الله.

\* \* \*

خرج فتحى من عند ربيع. أحس أن الأرض تضيق به. العمل هو الخلاص الوحيد. توجه إلى مقر المجلة. الساعة السادسة من مساء ١٥ سبتمبر ١٩٧٠. معظم الموظفين غادروا المجلة. قابله إسماعيل الفراش عند الباب:

- ظننت أن سيادتك لن تعود في المساء.
  - يكن أن تذهب إلى بيتك.
  - بيتي الأول هو المجلة يا فتحى بك.

رنت في أذنيه جملة إسماعيل «المجلة بيتى الأول»، هذا الرجل البسيط توصل إلى نفس المعنى الذى أدركه منذ لحظة. العمل هو العاصم من أى زلل. العمل بالنسبة لفتحى حياته، أمله، العمل هواية

قبل أن يكون حرفة وإلا..

- قهوتك يا أستاذ فتحي.
  - مبسوط يا اسماعيل؟
- الحمد لله. رضّى، الرضى أساس السعادة.
  - تقول كلامًا كبيرًا يا عم اسماعيل.
- العفو. أنا رجل على قد حالى، لكن الحياة علمتني.
  - إيه؟
  - القناعة مفتاح السعادة.
    - عندك أولاد؟
  - ثمانية، ثمانية فقط يا سعادة البك.
    - ما شاء الله.
- سامى فى الطب، سلوى فى التجارة، ممدوح ميكانيكى، والباقون فى المدارس.
  - أيّ مدارس؟
- لا أدرى، يـذهبون في الصبـاح كل يـوم، وفي آخـر السنـة ينجحون وآهي ماشية، وقل يا باسط.

ضحك ملء فيه. تعجب من بساطة الرجل وذكائه. أول مرة يدخل في حوار معه. أحياناً يرى الإنسان كثيراً من الأشياء البعيدة، ولا يرى أقرب الأمور إليه. يعرف إسماعيل من عشرين سنة، لكن

لأول مرة يكتشفه.

- تقبل تحيتي يا سعادة البك.

- إيد؟

- سيجارة فلاحى، تروّق الدم.

سيجارة محشوة، ناوله إياها ثم أكمل:

- بصراحة يا فتحى يا ابنى صحتك لا تعجبني هذه الأيام.

- کیف عرفت؟

- من عينيك، العين أصدق لسان.

- تعبان.

- مم؟

- الشغل، والمسئولية.

- طول عمرك تعمل كثيراً، لا. أنت تخفى شيئاً.

– مطلقاً.

أحس أن الرجل ببساطة يحوطه بشيء من الحكمة والحنان الأبوى.

- أقول بصراحة؟

- قل وأمرك لله.
  - أنت تحبُّ.
- لا، مستحيل. من قال لك؟
- أنا أب، أب يا فتحى بك لثمانية، وأعرف أنه لايهدّ حيـل الرجل إلا امرأة. أبونا آدم أخرجته من الجنة حواء.
  - فيلسوف ولا أدرى؟
- ولّع يا بك، حتى تنسى. أقول لك نصيحة: الخسارة القريبة أفضل من المكسب البعيد.

ذلك الفلاح الفصيح كان يصوب إليه طلقات حادة، تعالج جروحه. هل يدرى؟ ماذا يقصد؟ خشى أن يفتح له صدره. حينها يكون الإنسان منكسراً فسهل أن يتبسط مع أى إنسان. لكنه آثر عدم الوضوح.

- ترید شیئاً یا بنی؟
- مع ألف سلامة.
- أكون سعيدًا لو طلبت مني أي شيء.
  - أطال الله عمرك.
- حاول أن ينزل ليمر على المطبعة، أحس أنه عاجز عن الحركة.

أمسك التليفون واتصل بالمشرف:

- كيف الحال يا باشمهندس؟

..... –

- انقل لي الأخبار أولًا بأول.

فتح الشباك الزجاجى.. أطل على الشارع. الحركة صاخبة. كل شيء على ما هو عليه. الظلام ينزل على القاهرة. تمنى أن يهد القاهرة، يهدها على كل من فيها، وأن يعيد بناءها من جديد.. مدينة.. مضيئة.. متحضرة. يجد فيها كل إنسان الأمان والحنان. إذا ضاع الأمان فلا إيمان. حتى البشر ود لو يعاد خلقهم من جديد.

دق جرس التليفون بشدة:

- أيوه... من؟

···· –

- كيف حدثت هذه المذابح؟

.... –

- سأرسل لك مندوب المجلة فوراً.

وضع التليفون في عصبية، ثم أمسك التليفون الداخلى:

- احضروا الأستاذ بريقع من تحت الأرض. تحت الأرض مفهوم.

- آلو... المطبعة؟ أوقف طبع المجلة يا باشمهندس، حدثت مذبحة للفدائيين في الأردن ولابد من تغطية هذه الكارثة.

\* \* \*

أحس أنه يواجه تحديات صعبة على جميع المستويات. اسمه صار له وزن كبير في الأوساط السياسية والصحفية، تناثرت إشاعات عن احتمال ترشيحه لوظائف أعلى رغم أن السلطة تهابه، لأنه لا يهادن ولا ينافق.

فتحى عبد الكريم؛ ماذا تقبل أن تكون؛ مسئول الدعوة والفكر في الاتحاد الاشتراكي، أم رئيس تحرير الجريدة الرسمية «أبو الهول» وتكتب المقال الأسبوعي يوم الجمعة ليقرأه الناس في بيوتهم حرفاً حرفاً. أم رئيس مصلحة الاستعلامات؟ لا، لقد بنيت سمعتى عن طريق الصحافة، لن أقبل سواها. العمل السياسي مقامرة أكثر منه مغامرة. سرعان ما تتغير الأحوال وتدور الدائرة. سأظل مستقلا في الفكر والسياسة حتى لو عادت الأحزاب من جديد. أحس أن عظامه مكسرة، ويافوخه وقلبه مجزقان. القلق يؤرقه في الفكر والعمل والبيت.

لم يكن من السهل أن يرضى بأى شىء. الحلم يطارده فى كل مرحلة وناحية. أخذ يقلب أوراق نتيجة المكتب أمامه. فى الدور الأخير من مبنى المجلة حيث يوجد مكتبه. لا أحد. لا أحد سواه. كل الموظفين والمحررين الآن فى بيعوتهم يضاحكون أطفالهم أو

يدلكون ظهور نسائهم، هو وحده هنا. أحس أنه تركيبة خاصة يتضافر في تكوينها: «بروميثوس» سارق النار المقدسة من أجل سعادة البشر، و «عنترة بن شداد» حامى القبيلة والباحث عن الحرية والحب، و «هاملت» الحائر بين الانتقام والعدل، بين الفكر والعمل، و «عبد الله النديم» الصحفى الثائر، المحارب بالقلم. لا شيء يجعلنا عظهاء سوى حلم عظيم. عاش طول عمره يحلم بالوحدة العربية، بحرية مصر، بالعدالة والديقراطية، وأخيرًا حلم بالحب. بدأ الحب يتحقق ترى هل ستتحقق بقية الآمال؟ أشعل سيجارة وتأمل الدخان وفنجان القهوة الفارغ وخريطة العالم أمامه. جعلته أحلامه دائهًا قلقًا.. مهمومًا رغم أنه حاول منذ صغره أن يحافظ على وصية قالها له أبوه وهو يحتضر؛

## - يا بني امش معتدلًا يحتر عدوك فيك.

عاش طوال عمره أمينًا. مخلصًا. لكن جرثومة القلق كانت تسرى في كيانه. نشأ فقيرًا.. وحيدًا، لكنه بالثقافة والفكر السياسي أصبح يؤمن أن طريق الخلاص الفردي مستحيل، لذلك وهب حياته وفكره للجماهير، الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج. في زحمة الكفاح نسى نفسه وأهمل عواطفه. حين أحب أحس أنه ممسوس أو ملعون. الحب الحقيقي في زماننا أندر من الكبريت الأحر. لكن الحب جاءه بنفسه، ومن فتاة نادرة تؤمن به مثالا فوق الحياة والأحياء. ترى لو كان ربيع مكانه هل سيفعل

ما فعل؟ لم يارب ألقيت على ظهرى كل أعباء البشر أجمعين؟ هل أنا من طينة غير الآخرين؟ لو لم أكن كذلك لأصبحت مجرد محرر عادى فى أى مجلة أو صحيفة، ولم أعذب بكل ما أنا مشغول به ومحسود عليه؟ كل مجالات الكفاح تهون، إلا القضية الخاصة.. قضية القلب الحزين والبيت المهتز. لكن قدر الثورى أن يناضل في كل مجال، وأن يحارب من أجل كل قيمة. النضال قدرك يا فتحى. والمناضلون هم الذين يحلمون... يحلمون دائهًا. الحلم يولد في الليل، ويتحقق في النهار.

نظر إلى ساعته فوجدها قد تجاوزت الثانية بعد منتصف الليل. لم يشعر بحاجة إلى النوم، أمسك القلم يكتب مقالة عن مذبحة أيلول الأسود، وجلس ينتظر الفجر، فجر يوم جديد.

\* \* \*

 $(\Lambda \Lambda)$ 

1 = 1 × 1

 $Y = Y \times 1$ 

**r** = **r** × 1

أقسم بالبحر الثائر والخليج الساخر: أن الخراف لها قُرون والحمير لها ذيول

- لم أفهم منك شيئًا يا أميرة.
  - ماذا تريدين ياماما؟
- اعتدلت أميرة على سريرها، بينها الأم تجلس أمامها.
  - لم اخترت فتحى ليكون زوجًا دون خلق الله؟
    - لأنى أحبد.
- هذا كلام عيال، أنت كبيرة، متعلمة، من عائلة محترمة.
  - أحبه، يا ماما.
- ترجمى كلمة أحبه هذه إلى لغة مفهومة، إلى شيء يقبله العقل، إلى حقيقة أقولها لأبيك المريض.
- أظن ياماما، أنك تعرفين البئر وغطاءه، وقد تعبت رأسى من الحديث معك، من الأفضل أن تقولي أنت سر اعتراضك على فتحى.
  - متزوج، وله ولدان، وأكبر منك بخمس عشرة سنة.
- كونه زوجًا ويريدنى فهذا يدل على حاجته الحقيقية لى. أما مسألة السن هذه فلا تهمنى كثيرًا.

- سيدنا محمد كان فوق الخمسين ثم تنزوج عائشة وهى فى العاشرة تقريبًا.
  - عنيدة، تخربين بيتًا من أجل نزوة ؟

انتفضت من السرير قائمة:

- بل من أجل بناء رجل أحبه.!
  - لن أجعل والدك يوافق.
    - لست قاصرة.
- جيل آخر زمن. ليتني ماولدتك!
  - ً ياليت ا

\* \* \*

- المجلة الوحيدة التي كانت على مستوى الحدث في السوطن العربي هي مجلتنا.

قال بریقع فی حماس، بینها رد سمیر:

- مقالات الأستاذ فتحى كانت طلقات رصاص.
- وهل أصبح الكلام مجديًا في عصرنا؟ تساءلت أميرة.
- الكلمة الصادقة رصاصة بشرط أن تصوّب في الوقت المناسب. قال ربيع.

- المفكرون والكتاب هم القادة الحقيقيون، الأنبياء أنفسهم غيروا العالم بالكلمة.

رد فتحى وهو ينقل نظره بين الجميع، بينها قالت سهام: سمعت أن مؤتمر القمة على وشك الانعقاد في القاهرة.

- فى بداية الأسبوع القادم - واصل فتحى - سنحاول جميعًا أن نلتقى بالملوك والرؤساء، لن تكون أحاديثنا معهم مجرد دردشة لتوزيع المجلة، أو أخذ معونة من سفارة دولة.

- ماذا إذن؟ تساءلت أميرة.

- سنحاول أن نأخذ رأيهم صريحًا في الوحدة كيف تتحقق. في المعركة وكيف تتم. حتى نسجل كلامهم للتاريخ.

علَّق بريقع على حديث فتحى قائلا:

- اعتدنا على الكلام المنمق، لكن الفعل عندنا قد يأتى وغالبًا \...

- «لايكلف الله نفسًا إلا وسعها». تمتم ربيع.

- الواحد يؤدى إلى المليون. المهم الخطوة الأولى. وسنستمر

قاطعت أميرة فتحى مكملة: النصر. ثم أردف سمير: أو حتى.. الموت!

- وكلاهما خير وبطولة. أضاف ربيع.
  - \* \* \*
    - أبحث عن شريف منذ مدة.
      - لم يافتحى؟
      - أريد أن أراكِ في شقته.
        - فلاح طيب.
        - ما تقصدين؟
        - هل تحسبني أوافق؟
          - وافقت من قبل.
        - دار على شمعتك تقيد.
          - ، لا أفهمك؟
    - إذا أردت أن نلتقى في ليلة..
      - من ليالي ألف ليلة؟
- فشر. بيني وبين شهر زاد ألفة سنة.
  - أين تريدين؟
- في فندق على مستوى النجوم الخمسة.
- معظمها محجوز استعدادًا لوفود مؤتمر القمة.

- لقاؤنا أيضًا سيكون على مستوى القمة.
  - ياشقية!
- لاحظ أننى أناضل من أجلك؛ أمى تشكّل جبهة رفض.
  - قريبًا سوف تؤمن بالقضية.
    - لست واثقة.

بقدر ما أحب أميرة، كان يلعن أمها، تمنى أن يلقاها حتى يفهمها الحقيقة. أميرة ذات منطق واضح. ترى لم لم تستطع إقناع أمها؟ شواهى أم الدواهى، إذا كانت ترفض زواج ابنتها منى، فمن تريد لها زوجًا؟ لو كنّا فى عصر الشاطر حسن والشاطر محمد لما فعلا ماسوف أفعله من أجلها. سأتزوجها غصبًا عنك ياحّالة الحطب.

\* \* \*

- أهلا يأمدام سوزي.

بدت سوزى فى ملابسها السوداء قديسة كها وصفها حازم. وجهها يشع صفاء وثقة. هذه الشابة فى عمر الزهبور رأت من الأحداث ما يزلزل كيان أشجع الرجال، لكنها صابرة، صامدة. بدت أعراض الحمل واضحة على بطنها. ذلك الجنين المجهول تُرى هل سيكون أسعد حالا من أبيه وأمه؟

- بصراحة يا أستاذ فتحى.. لقد فقدت زوجى الحبيب وأبى - نزلت دمعة في صمت على خديها الشاحبين - لكني أحس أن لي

أسرة كبيرة، هي أنتم جميعًا. خاصة الأستاذ بريقع.

- العفو ياسوزى هانم - واصل بريقع - حازم كان لنا جميعًا أكثر من أخ.

- ألا تريدين أي مساعدة؟ قال فتحي.

- عرضت عليها أن تعمل معنا في المجلة فرفضت.

والله فكرة يا أستاذ بريقع؟

- سأكمل دراستي الجامعية، وأربى طفلي وإخوتي. ربما فكرت في ذلك مستقبلا.

- ماترين.

- استأذن حتى أسلم على أميرة وسهام.

\* \* \*

- اشتقت إليك، بعد أن تعبت من لقاء الشوارع فقلت نتقابل الليلة.

- اذن هذه ليلتي؟

وأنت الأمير.

- لا، أنت الأميرة.

دت في قميصها الشفاف مثل حورية هربت من السهاء ورفصت النزول إلى الأرض، فظلت معلقة بين عالم السموات

والأراضين. من المستحيل أن يكون الله قد خلق البشر على طبيعة واحدة. هذه الفتاة أسطورة، تذكرك بأفروديت ونفرتيتي وزرقاء اليمامة. كما ينظر البخيل إلى كنزه، تأملها فتحى في حب وقداسة.

- تعبت من الدنيا كلها يا أميرتي.

## احتوته أم حنون في صدرها!

- تتعب وأنا معك؟
- العمل السياسي والشغل في المجلة هذا حيلي.
  - قررت أن أكون لك وحدك ياحبي.

ازداد التضاقًا بها. قبل شفتيها وخديها وجبهتها هامسًا:

- أريد تحقيق كل الآمال معك.
- معجبة بك أنا، سأسهر على راحتك، حتى تصبح بطلا. لا، أنت بطل بالفعل.
  - لم نعد في عصر البطولة ياحبيبتي.
  - لكل عصر أبطاله. لكن ألا تنوى أن نأكل؟
    - الشرب هو الأهم.
    - اسقنى ياحبيبى، اسقنى حتى يطلع الفجر؟
    - سنشرب سنشرب حتى نرى الديك حمارًا.

خففت أضواء الغرفة. لمبة الأباجورة تشع ضوءًا حانيًا. غرفة فندق سميراميس بأثاثها البسيط ونسيم الليل يأتيها عبر النيل مثل عش هادىء ضم الحبيبين. أخرج زجاجة الويسكى من ثلاجة الغرفة.

- في صحتك ياعزيزي.
  - في صحتك يازوجتي.
- ذكرتني بما أريد نسيانه.
- الشرب لا ينسى يا حبيبتى وإنما يذكرنا بكل ما نحب. أعطاها سيجارة وتأمل لوحة للأهرام وأبى الهول فى الليل، وتحتها عبارة بالانجليزية VISIT EGYPT

أشعل سيجارتين: القاهرة في الليل ساحرة.

- بدأت تحلم يافتحي.
- مثل أحلام يوسف، سوف تنتهى قريبًا سنوات السنابل اليابسات.
  - ماهي مشروعاتك القادمة؟
  - سأكتب سلسلة من المقالات.
    - عن ؟
  - وحدة الصف العربي ضرورة لقيام الحرب وتحقيق النصر.
    - ثم؟

- البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي.
  - و...؟
  - استيقظوا يا عرب.
  - مازلت مؤمنًا بتأثير الكلمة.
  - اطفأ السيجارة وأخذ منها قبلة:
- الوسيلة الوحيدة للتفاهم بين الشر هي الإقناع..
- تأمل صدرها ونحرها. تحسس كتفها وشعرها، حاول أن يضمها:
  - دعنى حتى استمتع بلذة الشرب.
    - أفضل المزة مع الشرب.
- أحب الشرب، نادرًا ما يجد الإنسان من يستحق أن يشرب معد. أخذت رشفة وتأملت سقف الحجرة. نظر إليها.
  - متى توافقين على الزواج؟
    - ماذا نفعل الآن؟
    - زواج بالتقسي**ط**.
    - كم قسطًا أخذت؟

نظر إليها في مودة بينها كانت تعض شفتها السفلي.

- من الغد تبحث لنا عن شقة.

جلس بجوارها أعطاها رشفة من كأسه، مالت على صدره. رائحة عطرها وصلت عموده الفقرى. ناعسة العينين نظرت، ضمت شفتيها. هئت لك.!

\* \* \*

 $\Delta_{i} = 0$ •. 1  $\frac{t^{(s)}}{t}$ 

(14)

متى + أين = كيف

بين المنى والموت تسقط الأشجارُ واقفةً.

- بحثت كثيراً عنك يا فتحي.
  - خيراً يا شريف؟
- زوجتي سافرت. عندما أكون حزيناً لا يريحني سوى كلامك.
- لا فائدة من الحديث معك. توقعت أن تصحو بعد موت حازم، لا حياة لمن تنادي.
  - هل قصرت في شيء؟
- عندك من الثروة ما يؤمن مستقبل عائلتك، كل ما يحدث لا يؤثر فيك. بريقع نفسه صار رجلًا. وأنت؟
  - لغتك غريبة اليوم.
  - حاول أن تعطى لتأخذ.
    - ما المطلوب الآن؟
- مجرد السؤال عها تفعل دلالة العجز، ضع نفسك وسط الأحداث وستجد ألف عمل.

فمه ممتلي بالمرارة، رأسه مشحون بالفكر. قلبه حزين. من أين يأتى الكلام المفرح؟ عاد أمس إلى البيت فوجد طفليه، وحيدين يبكيان. جمعت نظيرة أشياءها الخاصة. كسرت درج المكتب أخذت

النقود ودفتر الشيكات وساعة ذهبية. منظر البيت يدل على أنه توجد حالة سطو. الفوضى تسود كل مكان. احتضن الطفلين بين ذراعيه، قالت فاتن وهي لا تقدر على حبس البكاء:

- ماما سافرت یا بابا. أرید ماما، ماما.

بدا فاروق متماسكاً رغم شحوب ظهر على وجهه. لم ينم الطفلان ليلة غاب عن البيت.

- طلبت من ماما انتظارك. ضربتني أنا وفاتن وخرجت.

قال فاروق وهو يتأمل ستارة غطت شباك الصالة، وحجبت الضوء.

كنت حريصاً على العشرة يا نظيرة. لكنك مجنونة، بيدك أنهيت كل شيء – مضى يحدّث نفسه – لا يمكن أن تشترى دون أن تبيع. هذا أسبوع التحدى يا فتحى. المسئولية السياسية في متابعة أخبار القمة، إدارة المجلة، رعاية الطفلين، الاتفاق مع أميرة. أصبح من السهل أن يفرط في نظيرة، لكن من المستحيل أن يفرط في ولديه. سيكون بيتاً يضم كل الأحباب. زوجة أب عاقلة غير من أم جاهلة. المشاغل مثل المصائب، عندما تأتى تختار أحرج الأوقات. لوحة لشارع مليئ بالحركة والزحام معلقة على حائط الصالة. التاريخ ٢٣ سبتمبر ١٩٧٠، غير أن ورقة اليوم قطعت، ورقة الغد هي الموجودة.

- أستاذ فتحى، تعبت من الفراغ - واصل نعيم عدنان - يمكن أن تقبلونى عضواً في المجلة؟

تأمل فتحى صورة عبد الله النديم، ونظر إلى ربيع باحثاً عن صدى السؤال. سكت برهة:

- شرف للمجلة أن يكون المناضل القومى واحداً من أسرة تحريرها.

- أنت واحد منا بالفعل يا أستاذ نعيم. تمتم ربيع.

- متى أعرف الرد؟

دخلت أميرة وبريقع مسرعين. العرق يتصبب من جبين بريقع، أميرة تلهث.

- أول سبق صحفي، قال بريقع.

- لما جرى في الاجتماع الأول للقمة. أكملت أميرة.

- ماذا فعلتها؟ تساءل فتحى وربيع في وقت واحد.

- ردت أميرة: الصحفى الناجح لا يقف أمامه عائق.

أضاف بريقع: الجميع متفقون على وقف المذابح وحماية المقاومة. - أوقات الشدة - أضاف نعيم - تبرز بوضوح أخوة العرب وتؤكد حتمية الوحدة.

- مضمون الوحدة متحقق أكمل ربيع ما ينقصنا استيفاء بعض مظاهر الشكل.
- ما يحدث الآن واصل فتحى يزيدنا إيماناً بأن الوحدة قادمة، وأن معركتنا مع العدو ستكون معركة قومية.
  - أين ما كتبتماه؟ تساءل ربيع.
  - لم ينته بعد. ردت أميرة في تعب.
  - لن تخرجا من المجلة قبل كتابة التحقيق والتقرير. قال فتحى بينها نظرت إليه أميرة في تحد.
    - أمر؟
    - عمل.
    - إذن نريد مكافأة استثنائية.
      - موافق يا أستاذ بريقع.

\* \* \*

قال سمير: لم نتعود منك هذه الاستقامة يا شريف

- زوجته سافرت - واصلت زينب - لذلك يأتي بانتظام.

- لا يا مدام - واصل شريف - الشغل شغل، قررت أن أقوم

بدوري.

دخل إسماعيل يحمل صينية.

- شاى... قهوة... ليمون.
- هذه أيامك يا عم إسماعيل. قالت زينب.
- صدقيني والله يا مدام، إنني أفرح حين أجد كل الموظفين في المجلة، الحركة بركة.

قالت سهام: جائعة ياعم إسماعيل.

- أيوه يا سهام هانم، ما زلت في شهر العسل.

\* \* \*

عادت في منتصف ليلة ٢٧ سبتمبر. لم يكن أبوها معتاداً على السهر. حين فتحت الباب أحست بعض قلق.

- مساء الخير يا بابا.. سعيدة يا ماما.
  - أين كنت يا أميرة؟

تساءل الأب وهو يحكم لف الروب حول البيجامة.

- في المجلة، عندنا طوارئ.
- طوارئ في أي شيء؟ تساءلت الأم في تحد.

عملتها یا أمی، قلت لبابا. قلبی یحدثنی أن هناك مؤامرة. اخترت الوقت المناسب. یومان لم أسترح، ذهنی مشتت. لن أقدر علی أی

دفاع، لأنى متعبة، متعبة. الصبر يارب أيوب.

- تعرفان أن مؤتمر القمة منعقد حالياً، تصور يا بابا ابنتك العظيمة...

- لم تغيرين الموضوع؟ تساءل الأب في حدة.

- ربيتني على الصراحة يا بابا.

- الصراحة أم الإباحة يا نور عيني؟

ماما.

- دعيها تتكلم يا أمينة.

-عم؟

- عن فتحي.

- تقصدين الأستاذ فتحى.

- ضعى في عينك حصوة ملح.

- ماما... أنا؟

- أنا رجل قانون، المتهم الذكى يحاول أن يدعى الجهل أو الإنكار.

- لم أكن أتصوّر أنك طيب إلى هذه الدرجة يابابا.

- ظننت أنني كبرت، عجزت؟ لا، حتى لو كنت عظاماً في قفة

فأنا.. أنا قادر على تأديبك.

- أكسر للبنت ضلعا، يطلع لها أربعة.

قالت الأم في شماتة، وهما يتبادلان نظرة غيظ أخضر.

- أنت تعبان يابابا، من أجل خاطرى، نم الآن، سوف أقول لك كل شيء في الصباح.

قامت حتى تقبّله. يد غاضبة تهاوت على وجهها بقوة مفاجئة.

- تضربنی یابابا؟ أول مرة تضربنی، هی السبب، جعلت منك الخصم والقاضی، كنت أظن أنك قاض فقط.

سكت أبوها، ولم يستطع مواصلة الكلام. لم يدر كيف تصرف؟ بينها قالت الأم: تسلم يدك يا سيد الرجال.

البرئ حين يشعر بالظلم، مثل السليم حينها تقرصه حية. لم تدر ماذا تفعل؟ لكن التعب والإهانة غير المتوقعة جعلاها تنتفض واقفة. جرت نحو الباب قائلة: لن تروني بعد اليوم.

\* \* \*

فى الظلام وحيدة نزلت إلى الشارع. هدوء قاتل يسيطر على مصر الجديدة. انكمشت أميرة بجوار سور قصر البارون المهجور. لا تجد لنفسها أى مأوى، بينها وبين القصر سور حديدى مدبب. إيه يا قاهرة تتسعين لثمانية ملايين. ولا أجد طاقة رجاء، تمتدين من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وكل الطرق

أمامى مسدودة، النيل عتد، عتد بين يديك وأنا... أنا عطشانة. مشت في شارع العروبة، بدا الطريق موحشاً، لاحس، لا حركة. المآذن البعيدة وقفت وحيدة في الظلام.

بعد هذا العمر تضربنى يابابا. أول مرة تفعلها. طيب أنت، سمعت كلام أمى. ليست أمى، وإنما زوجتك. أنت مريض وهى سليمة. القوة تحكم الكون حتى في بيتنا، أليس كذلك يا ماما؟

سيارة مسرعة، هدأت:

- إلى أين يا جميل؟

ماذا أقول لذلك الوقح؟ لا شيء.!

- نذر على يا جميل لو زرتني...

الكلب يزداد نباحه لو حاولت أن تقذف بحجر. مضيت في طريقي. رطوبة منعشة تسرى في الجوّ، شواهد قبور الدراسة تبدو من بعيد. على اليمين الأحياء وعلى اليسار القبور، الجميع صامتون. هناك علاقة بين النوم والموت. أين أنت الآن يا فتحى؟ كل هذا بسببك. أمر غريب. أحببت رجلاً لا أعرف له عنواناً؟ كل شيء أصبح متوقعاً في هذه الأيام السوداء. فتحى أين أنت؟ أين الطريق يا فتحى؟ متى يأتى النهار يا قاهرة؟

مرت شاحنة ضخمة تهز الشارع. دخان كثيف ينبعث خلفها. أحسست أن الدخان يلف المدينة، أسير، أسير وحدى في الظلام. والفجر لا أدرى متى؟

\* \* \*

(Y•)

ليل × نهار = دنيا

الأنهار العذبة تصب في البحر المالح والبحر ليس عملآن

قال بريقع: انتهى المؤتمر.

فرد ربيع: كنت أنتظر قرارات أخطر.

- على كل المؤتمر أدى مهمته. تمتم شريف.

- حدد وضع المقاومة، وقرر زيادة دعم دول المواجهة. أضاف سمير.

- كنت أتمنى شيئاً يتصل بالقضية الأساسية. بالمعركة، ولكن... تمتم فتحى مكتئباً.

دخل إسماعيل فجمع الأكواب الفارغة.

- قهوة أخرى ياعم إسماعيل.

- شربت قهوة كثيراً اليـوم يـا أستـاذ فتحى، لم لا تجـرّب الينسون، يروّق الدم.

- ويريح الأعصاب. أضاف بريقع.

- نحن في حاجة إلى أسبوع أجازة.

علق شريف، بينها قال ربيع: عادت ريمة...

- لم تحضر أميرة اليوم؟ تساءل سمير.

– يبدو ذلك.

نظر فتحى إلى ساعته. الحادية عشرة صباح ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠. الجو حار. بدا على الجميع الإرهاق. قال ربيع:

- يبدو أننا عجّزنا، أصبحنا نتعب كثيراً.
  - لا راحة في الدنيا. رد شريف.

خرجوا وتركوه وحده. كان السؤال الذى يشغله أين أميرة؟ لم تقل له إنها تنوى أن تغيب اليوم. سألوا عنها في البيت فلم يجدوها.

دخلت سهام.

- خيراً يا مدام؟
- سألت عنها، أمها رفضت أن تقول شيئاً مفهوماً. كانت نبرات صوتها متغيرة، لا أدرى لم؟

أحس مسماراً ساخناً يكوى أعصابه. قلبى منقبض. في الأمر سر، سر خطير، قلبى لايكذبنى خاصة في مواقف الحزن. إيه يا أميرة. ماذا حدث؟ فتاة لا مبالية، تتصرف بطفولة وطيش، لم ربطت حبالى بها؟ من يكلف الأيام ضد طابعها يتطلب في الماء شعلة نار؟! حين أراك سوف... سوف أعاتبك وأحاسبك.

قطعت زينب خيوط العنكبوت في رأسه:

- السبت القادم عيد ميلاد ابنى ياسر، لابد أن نراك أنت والمدام، لازم تحضر المدام.

ضغطت على مقاطع الجملة الأخيرة، ثم نظرت إليه نظرة ذات مغزى.

- إن شاء الله.
- وعد، تحضر المدام معك.

ماذا تريد هذه الأرنبة المنتفخة. اشمتى يا زوزو هانم، لك يوم.

وصل الإسكندرية وقت الأصيل. في محطة الرمل، أوقف فتحى سيارته، ونزل يبحث عن أميرة. هربت من القاهرة. ماذا حدث. كيف وصلت؟

أخذ يبحث عن بنسيون نورماندي في محطة الرمل.

- لم تضرب الجرس بشدة؟

ظهرت سيدة يونانية عجوز في الستين، ما تزال عليها سمات أناقة واضحة وأنوثة غاربة.

- آسف، مدام.

منظره يدعو للشفقة والرثاء. التعب يطفح من كل خلاياه.

- أنا فتحي، أميرة؟
- آه... أنت الحبيب.

- أين هي.. كيف خرجت.. ومتى؟
  - تبدو مزعجاً.
  - أريد أن أطمئن.

قدمت له زجاجة كوكاكولا من ثلاجة مجاورة. الشقة أثاثها بسيط. هناك لمسات فنية في كل ناحية.

- تحبها؟
  - نعم.
- الحب عندكم مشكلة... مشكلة كبيرة، لم؟
  - لا أدري.
  - طريقتكم في ممارسة الحب خاطئة.
    - ليست في الحب وحده.

تبادلا نظرات صامتة. هبت عليه نسمة حانية من نسمات البحر. حين يرى أميرة لن يتركها هذه المرة، الخسارة القريبة أفضل من المكسب البعيد، هكذا قال إسماعيل ببساطة. مع أميرة ليس هناك خسارة على الإطلاق.

- أين أميرة؟

- سوف تأتى... أرح نفسك.
  - راحق أن أراها.

\* \* \*

جلست في إنكسار ترقب تمثال محمد على. شيء ما يشدها نحو هذه الشخصية العجيبة. كل شجرة هزها الريح، لكل إنسان كبوة. المهم أن يبقى منه شيء للتاريخ. تأملت عمامته الغريبة وفرسه الأصيل وتذكرت فتحى. أين أنت الآن يا فتحى.

لقد حاربت من أجل حبها له. تنتظره مثل الأرض الخصبة. هل سيأتى؟ متى؟ لم تكن تحسب يوم أعجبت به أن كل هذا سوف يحدث، ليس الحب حلماً ورديًا كها تصورت. حتى الحب طريقه مليئ بالوحل. ترى هل يعانى بقية الناس بالقدر الذى نعانيه. تعبت يا مصر وتعبنا معك. أصبح مستحيلًا السفر. متى ينزل المطر؟

لم أكن أنتظر ما حدث يا أبي. تضربني بعد هذا العمر. أدنتني قبل أن تحاسبني. في أي شرع يجوز هذا؟. كله من أجلك يا فتحى. ولو أنك تحملت مثلي. كيف نسعد بالحب وقد خضنا في سبيله كل هذه الآلام؟

\* \* \*

مع قدوم الليل جلس فتحى على سور البحر أمام نصب

الجندى المجهول. متى تهدأ يا فتحى؟ القلق قدرك.. قلق على الوحدة والحرية والمحبة. الآمال السامية لا تأتى على أطباق من فضة. الذى يريد شيئاً لابد أن يدفع المهر غالياً. سقط العمر قطرة قطرة. الأرض لا تحتاج إلى قطرات، وإنما إلى سيل. علت أصوات الموج. رعشة سرت في كيانه. انقباض يعتصر قلبه. أميرتى أين أنت.. متى نلتقى.. متى تنتهى رحلة العذاب وينزل المطر؟

\* \* \*

أدرك فجأة أنه قريب من تمثال محمد على، مضى ينقل خطواته في بطء وضعف. الترام يتلوى على الأرض. اصطدم بمجذوب يلبس ثوباً أخضر، ويحمل عصا من جريد. لوح في الفضاء بالجريدة صائحاً:

أوع م الترمس النيّ الندل ميّت وهوّ حيّ

نظر إلى التمثال بعين مريضة. شبح يجلس في حماه. من يكون؟ غريبة. لا. معجزة. من؟. قفز بفرحة طفل.

– أميرة.

تعانقا وتكلمت الدموع.

- من قال لك؟

– قلبي.

وضع يده اليسرى على كتفها بينها لفت يمناها خصره. سارا ناحية شارع البحر.

- أخيراً تحقق الحلم.
  - تحقق يا حبّى.

عندما ابتعدا عن ساحة التمثال سمعا أصوات نحيب. بكاء. المدينة في مأتم.

- عبد الناصر مات؟

الفكر مشتت، القلب متصدع. أصوات البكاء الجماعي ترتفع. صوت نادبة:

دارك وسيعة وبابها عالى يا ميت ندامة صبحت بلا صارى

تاها وسط الجموع أمام تمثال سعد زغلول. من وضع تمثال سعد بحيث ينظر إلى البحر وظهره إلى المدينة..؟

- عبد الناصر مات.
  - مستحيل.
    - قتل.
    - مات.
- مات من سنة ١٩٦٧.

## يا أمّه خطفه الطير من شاشه وأخويا ع الديوان ما حاشه

تحولت المدينة في لحظة إلى مأتم كبير.. مواكب جنائزية في كل مكان. كل جماعة تحمل نعشاً حقيقيًّا. النعش خال. الجنازة حارقة.

نسيا كل شيء.. ضاعت القطرة في البحر. الحزن مسيطر. الناس حيارى. الموكب الجنائزى مستمر. عانقت كفه كفها، وهما يحاولان السير في طريق آخر ناحية البحر...

- تعبت يا أميرة؟
  - لا. لا أدرى.
- نعود للبنسيون؟
- ليس قبل أن أرى الفجر...

٥ أكتوبر ١٩٨١

. Ļ · · **\** . 2 7 •

## كتابات أخرى للمؤلف

الهيئة المصرية ١٩٨٠

دار المعارف ۱۹۸۰

تحت الطبع

تحت الطبع

ا ـ عمار يا مصر (مجموعة قصصية)

٢ \_ الدموع لاتمسح الأحزان (مجموعة قصصية)

٣ \_ المكن والمستحيل (رواية)

٤ \_ حكاية شرخ في الجدار (وحكايات أخرى)

رقم الإيداع ١٩٨٤ / ٢٩٠٨ الترقيم الدولى ١-١٤٤١ ISBN

1/44/44

طبع بطابع دار المعارف (ج.م.ع.)